یَومیّات *جُمد زَد*ین - ۲ \_

الشيتخ الامِسَام



وَقَضَايُا ٱلعَصَرُ

مِوَلار (مُعَارِنِينَ (مُعَارِنِينَ

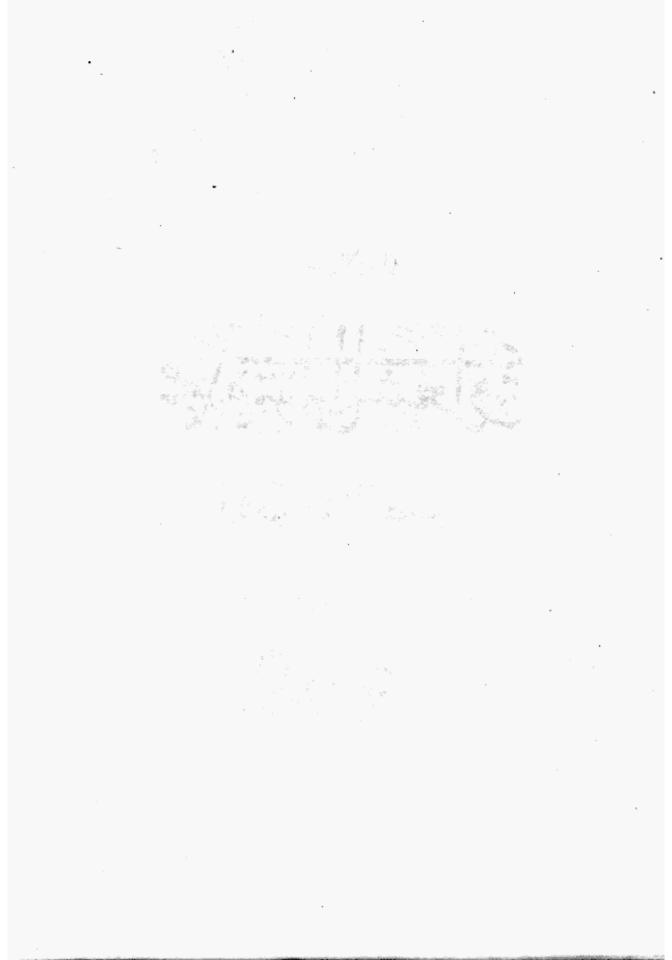

# بِنْأُ لِللَّهِ الرَّجِولِ إِنَّ الْمُؤْمِدُ السَّالِينَ الْمُؤْمِدُ السَّالِينَ الْمُؤْمِدُ السَّالِينَ الْمُؤْمِدُ السَّالِينَ اللَّهِ السَّالِينَ اللَّهِ السَّالِينَ السَّلِينَ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلِّقِينَ السَّلَّةِ السَّلِّقِينَ السَّلَّةِ السَّلِّقِينَ السَّلَّةِ السّلِينَ السَّلَّةِ السّلِيلِيقِ السَّلَّةِ السَّلّلِيلِيلِيقِيلِيقِيلَةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلْمُ السَّلِيلِّيلِيقِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلِيلِيلِيقِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلْمُ السّلِيلِيلِيقِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّا

#### كلمسة الناشسر

كما يتدفق النمير الصافى من نبع فوار لايأسن ماؤهولا تنضب روافده، فيسمى الهيم الظاء، ويخرج النبات المثمر الزاكى من الأرض الطيبة.. كذلك يفعل إمام العصر، فضيلة العارف بالله الشيخ محمد متولى الشعراوى فى عقول وقلوب الملايين، بما آتاه الله من فضل، وما وهبه من حكمة، ومامنحه من علم.

ولقد كافي من حسن طالع هذا الجيل والأجيال القادمة أن تتعلم وتتلمذ على يدى هذا الإمام الجليل . الذى يتفجر العلم من جوانبه ، وتنطق الحكمة من نواحيه .. وتتلألأ مجالس علمه بنور الله ، وشفافية الحق ، ونصاعة الحجة ، وطلاقة البيان ، وطهارة المنطق،وعفة العبارة ، وجلال المعانى ، وسيمو المفاهيم . . فهو يستلهم كتاب الله . . فتتفتح له أبوب الإلهام رحبة مضيئة تهادى مها المعانى موشاة بالرواء والهاء . . ومن فضل الله ورحمته مهذه الأمة أن جعل وسائل الإعلام ميسرة فى كل بيت . حتى يعيش المسلمون ، عقولا وقلوبا مع إلهامات شيخهم ، ولمحات إمامهم ، وخواطر معلمهم . . فأصبح مجلس علمه ممتدا على الساحة الإسلامية كلها . .

والداعية الإمام العارف بالله الشيخ محمد متولى الشعراوى ــشاء الله له أن يكون متعدد المواهب، متنوع الطاقات .. إذا تكلم فى اللغة حسبته متخصصا فيها وحدها ، لعلمه الواسع الغزير بحقائقها . . وإذا تحدث فى الفقه بهرك بما تضمه واعيته الحافظة من شي المسائل والأحكام .. وكأنه عاكف فى محراب الشريعة لا يبرحه . . وإذا تناول كتاب الله بالشرح والتفسير خشع قلبك وتعلقت أنفاسك . . حتى لا تفوتك خاطــرة من خــواطره الفياضة وهكذا فى كل علم من علوم الدين تحس أن إمامنا الداعية القدوة . . . وأم مكانة تدنى حيالها مكانة كل عالم أو فقيه أو محدث أو مفكر أو أديب ..

ورغم ذلك فهو متواضع كأشد ما يكون التواضع . . يحاور الناس وكأنه لا يزيد عليهم علما، ولامعرفه، ولا يفوقهم فهما. وقد اجتمع له من الحصال ما جعله نسيج وحده . . حتى عجز الحاقدون عليه من أعداء الدين . . أن يلصقوا به شائبة ، أو يوجهوا له اتهاما . .

فهو قد وضع الدنيا بكل ما فيها من زينة ومتاع تحت قدميه . . أقبلت عليه فأعرض عنها . . ولم يأخذ منها إلا ما يقيم صلة بينه وبين الساء . .

ورحمة من الله بهذه الأمة أن هيأ لها هذا الأمام العظيم في عصر تضافر فيه الملحدون والضالون وأرباب البدع ، وسماسرة السياسة ، على محاربة الإسلام — تارة بسلاح الفكر ، وطورا بسلاح الجبروت والبطش . . فكان فضيلته درع هذه الأمة وحصها الحصين . . بل كان أمة وحده . . يجاهد الكفار والمنافقين ويدمغ دعاواهم الزائفة الباطلة بحقائق الإسلام الناصعة . . حتى جعلهم فاولا لا تقوى على شيء . .

إننا إذا كنا فخورين بأسلافنا العظام من الأئمة الذين ملأوا الدنيا علما وحكمة أمثال: المحاسبي والغزالي وابن تيمية وابن القيم ، فإننا أشد فخرا بملهم عصرنا داعية الإسلام الشيخ الإمام محمد متولى الشعراوى . . فقد أضاف إلى تراثهم ما يزهى به التراث . . وأزال عن وجه العصر كل ما انساح عليه من ريب وشبهات . . وكانت كل كلمة منه بمثابة مشعل ذاتي النور يضيء طريق السالكين ، ويهدى الحائرين . . فطوبي لعصر بورك بالإمام الشعراوى . . وطوبي للسائرين على هداه تحت راية الحق والتقوى والشقافية والطهر والنقاء . .

وإنه لشرف لايدانيه شرف أن أكون خادماً أميناً فى نشر القليل من علم فضيلته الغزير الذى أسأل الله أن ينفع به الناس أجمعين ودعوانا إلى الله جميعاً أن يبارك لنا فى عمره وصحته حتى يأخذ بأيدى الناس إلى رب الناس.

ولله الحمد من قبل ومن بعد ،

#### الحكمة من تعدد الرســــــل ؟

س: يتساءل البعض: لماذا لم ينزل الله سبحانه
 وتعالى الذكر من عهد آدم مرة واحدة . . ويخفظ
 الله من أول الحلق إلى يوم القيامة ؟ . .

ج: للرد على هؤلاء أن الدنيا في أولها كانت مجتمعات صغيرة متباعدة . . قد يعيش مجتمع منها ويفني دون أن يعرف شيئاً عن المجتمع الآخر . . ولذلك كانت الداءات مختلفة . . اقتضت حكمة الله أن يرسل رسولا إلى كل أمة . . ليعالج داء انتشر فيها حتى أن الأمر اقتضي أن يكون هناك أكثر من رسول في وقت واحد . ثم تقدم العالم . . وزالت بينه فوارق الزمن والمكان . . عيث أصبح ما يحدث في مكان يصل إلى المكان الآخر في أيام . . ثم في ساعات . . ثم تقدم الزمن وأصبح ما يحدث في أي مكان يصل إلى الماءات . . وأصبحت وحدة المعالجة ضرورية فنزل القرآن الكريم ليعالج قضية موحدة . . وأصبحت وحدة المعالجة ضرورية فنزل القرآن الكريم ليعالج قضية موحدة . . وأصبحت لابد من وحدة المعالجة . . لأن الداءات قد توحدت . .

على أن الرسالات السماوية فى جوهرها ودعوتها للتوحيد واحدة . . وإن اختلفت فى أحكام أخرى بما يلائم تطور الزمن . . فإنه يجمعها جميعاً . .

أنه لا إلهإلا الله..وأن المعبود الحقهو الله سبحانه وتعالى وحده لاشريك له..

وقبل أن نمضى فى شرح المثل الذى ضربه الله سبحانه وتعالى . . لابد أن نشرح لماذا جاءت الرسل ؟ . . إن الرسل قد جاءت أساساً لتبلغ منهج الله فى : افعل ولا تفعل . . وأن الإنسان يستطيع أن يهتدى بعقله إلى أن هناك

خالقاً للكون كله هو الله سبحانه وتعالى : . ولكنه لا يستطيع أن يعرف ما هي مرادات الله من خلقه . . ولا كيف نعبد الله . . وكيف نشكره على نعمه .

والله يبين ذلك في القرآن الكريم . . فيقول في سورة إبراهيم :

﴿ قالِت رسلهم أفى الله شك فاطر السهاوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم . . ويؤخركم إلى أجل مسمى ﴾ .

إذن فأساس الرسالات السهاوية هي الرحمة والمغفرة من الله سبحانه وتعالى . . الرحمة نحلقه وبعباده الحطائن . . وكل ابن آدم خطاءون . . والله سبحانه وتعالى خلفنا ليمتعنا بالجنة . . وينعمنا نعيماً أبدياً على حسب قدراته هو سبحانه وتعالى . . وهذا تكريم لبني آدم . . وأراد أن نجعل الدنيا اختباراً لحب الله في قلوبنا . . فمن أحب الله وأخلص له فاز بالجنة . . ومن عصى الله وخالفه واستهان بأوامره . . عاقبه الله سبحانه وتعالى بالنار . . ولقد وضع الله للحياة الدنيا دستوراً فيه صلاح البشر . . ولا يوجد من هو أعلم من الله بالحياة الآمنة الطيبة الكريمة للإنسان . . فالله هو صانعنا . . وصانع الشيء هو الأدوى والأعلم بما يفسده ويصلحه . .

.....

#### الحقائق الكونية في القرآن الكريم

س: لقد جاء القرآن محقائق كونية لم يعرفها
 العلماء إلا قى العصر الحديث . . نود من فضيلتكم
 أن تذكر لنا بعض هذه الحقائق .

ج: من بين هذه الحقائق ما ذكره القرآن عن منافذ الحس . . أو مواضع الحس . . فهو يشرحها ككتاب طي . . فعندما يتحدث عن الكفار الذين يعذبون في النار . . يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء :

« كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب » .

أى أن الله قد حدد لى حكمة تبديل الجلد أو تغييره بأنه ليذيقهم العذاب . إذن فالإذاقة حسب القرآن محلها الجلد . .

ناتى الآن إلى الحقيقة العلمية الى تؤكد لنا أن كل أعصاب الإحساس موجودة . . تحت الجلد مباشرة . . وأن هذه الأعصاب التى تشعر بالألم وتجعل الإنسان بحس به وتنقله إلى المخ . . مكانها تحت الجلد مباشرة . . أذن قول الله سبحانه وتعالى :

## ﴿ بِدَلْنَاهُمْ جَلُودًا غَيْرُهُا لَيْذُوقُوا الْعَذَابِ ﴾ . .

إعلان لحقيقة كونية بمسها الله فى القرآن . . وهى أن الأحساس يتم بأعصاب موجودة تحت الجلد مباشرة . . وإن الله كلما أراد أن يديق الكفار العداب بدل جلودهم الى احترقت وماتت فيها أعصاب الإحساس بجلود سليمة لم تحترق ليدوقوا العداب مرة أخرى . . فحيما يأتى الطب ليقول لنا: إن أعصاب الجسم تحت الجلد مباشرة . . نقول: إن الله سبحانه وتعالى قد أخيرنا مهذه الحقيقة فى القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرناً . :

#### القرآن ونظريات العلم الحديث

س : هناك من يربطون بين حقائق القرآن الكريم ونظريات العلم . . فهل هؤلاء العلماء على حق ، أو لفضيلتكم رأى آخـــر ؟

ج: عندما نتحدث عن معانى القرآن الكريم . . فإننا في كثير من الأحيان بجب أن نتنبه إلى الحكمة من بعض الآيات التي نقرؤها . . ذلك أننا نمر أحياناً على أشياء دون أن نتنبه إلى المعنى الذي وضعه الله سبحانه وتعالى فيه . . وأمرنا بأن نتدبر فيه . .

على أن ذلك لا يعنى أن نحاول تجميل القرآن أكثر من معانيه . . وبعض العلماء اندفاعاً مع العصر . . أو محاولة فى إثبات إعجاز القرآن . . يقومون بربط بعض النظريات العلمية التي تذاع والتي تبهر الناس . . يحاولون ربط هذه النظريات ببعض آيات القرآن الكريم . .

والخطورة هنا أن النظرية العلمية تحتمل الخطآ والصواب . . فماذا بمكن أن يحدث إذا حملنا آيات القرآل ببعض النظريات : . ثم تبن بعد ذلك أن هذه النظريات غير صحيحة . . ماذا يكون الموقف . . إن الحماس لا يجب أن يأخذنا إلى الحد الذي نحاول فيه أن نجد في القرآن الكريم ما يتوافق مع نظريات العلم الحديث .

والذى أحب أن أبينه . . أن القرآن الكريم . . كتاب دين وليس كتاب علم . . علم أرضى . . بمعنى أنه لا يشرح لنا نظريات الهندسة . . أو قوانين الطب أو غير ذلك . . بل إن الله سبحانه وتعالى فى أول كتابه العزيز قد حدد الهدف . . وقال فى أول سورة البقرة :

ألم ذلك الكتاب لا ويب فيه هدى للمتقين... الله يؤمنون بالغيب..
 ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ﴾ .

| حدد | القَرآن . | ولی سور   | قرة أ       | ت سورة الب   | في أولى آيا | ومن هنا و   |      |
|-----|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|-------------|------|
|     |           | لمن آمن . | أنه للهداية | بذا الكتاب و | ل هدف ه     | سبحانه وتعا | الله |
|     |           |           |             | ,            |             |             |      |
|     |           |           |             |              |             |             |      |

#### لا تناقض في القرآن كما زعموا

س: الملحدون فى دين الله محاولون أن يتهجموا على القرآن الكريم ، فيقولواكيف يكون من عند الله وفيه تناقض ؟ ولو فهموا القرآن الكريم حق فهمه لعرفوا لأول وهلة أنه لا تناقض فيه . . نريد من فضيلتكم أن تقدموا دليلا واحداً على ذلك ؟ .

ج: بعض الناس يقول . . إن بعض آيات القرآن الكريم . . فيها نوع من التناقض . . ونحن نقول : حاشا لله . . ﴿ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ﴾ . . ولكن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى . . . فلا اختلاف فيه أبداً . . ولكن هؤلاء الناس يضيفون أن الله سبحانه وتعالى ، يقول : ﴿ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ﴾ . . ويقول : ﴿ ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾ . . كيف يمكن أن تخاف القلوب وتطمئن إلى شيء واحد . . وهو ذكر الله . . نحن نعلم أن الحوف عكس الطمأنينة . . الحوف فزع . . وشعور بالخطر . . والطمأنينة راحة . . وشعور بالأمان . . فكيف يمكن أن مجتمعا في وصف شيء واحد . . وإذا بحثنا في قاموس الحياة . . وتنقلنا

بين معانى الدنيا . . وجدنا أن الشيء الذي يخيف عكس الشيء الذي يطمئز . . وأنهما لا بجتمعان . .

نقول لمن يدعى ذلك . . إن الله سبحانه وتعالى حن يذكر شيئاً في القرآن الكريم غاية في الدقة في المعنى . . هو ليس كقول البشر . . إنه قول الله سبحانه وتعالى . . والله حين يقول . . فلا شيء في القرآن اسمه الصدفة . . ولا شيء اسمه تجاوز المعنى . . بل ان المعنى فى القرآن الكريم . . مطابق ومساو للفظ تماماً .. فحـن يقول الله سبحانه وتعالى . . ﴿ الذِّينَ إِذَا ذَكُرُ اللَّهُ وجات قلومهم .. ﴾ فهو يعنى ذلك المؤمن . . أو ذلك الإنسان الذى فى قلبه إيمان . . ثم نسى الله لحظة . . وارتكب ما يغضبه . . وكلنا نخطىء . . وكلنا ينسى . وكلنا تجره الدنيا لحظة أو لحظات . . حينتُذ يتذكر الله . . فإذا تذكر الله في هذه اللحظة . إذا تذكر الله بعد أن كان قد نسيه . . تذكر معه الحساب . . وتذكر معه أنه سيلاقيه . . حينثد يدخل الوجل إلى قلبه . لماذا؟ لأنه في هذه اللحظة حس بعظم ما ارتكبه . . وهو يعرف ويؤمن بالله . . ويعرف ويؤمن أن قدرات الله تفوق قدرات الدنيا كلها . . وأن الله ليس كمثله شيء . . ولذلك فهو حن يرتكب إثماً . . يكون الإثم بقدراته هو . . وحسن يأتى الجزاء . . فإن الجزاء يأتى من الله . . بقدرات الله . . وهذا بجعل أقوى القلوب ترتعد من الوجل والحوف . .

.....

#### الإسلام دين الحرية

س : إن عدداً من المستشرقين ينهم الإسلام بأنه قد انتشر بالسيف ، وأن الناس كانوا نحيرون بين الإيمان أو القتل ، وأن الفتوحات الإسلامية هي التي نشرت الإسلام بالسيف :

ج: هذا قول محمل بهتاناً عظيماً . . ذلك أنه لو كان الإسلام قد انتشر بالسيف . . لما وجد في الدولة الإسلامية غير المسلمين . . ولكن وجد في الدولة الإسلامية اليهود والنصارى . . وظلوا على ديبهم لم محاول أحد أن يقتلهم أو يدخلهم في دين الإسلام قهراً . . بل تركوا ديبهم . . وما ممتع هؤلاء محرية العبادة وأمان الحياة إلا في ظل الدولة الإسلامية . . حتى إن أقباط مصر الذين كانوا محتفون في المغارات وقت الحكم الروماني . . قد خرجوا إلى الآفاق في أيام الحكم الإسلامي وكانوا يؤدون عبادتهم في حماية الحكومة الإسلامية . .

ومن هنا فإن القول بأن الإسلام قد انتصر بالسيف قول كاذب . . ولكن الإسلام استخدم السيف ليدافع عن حرية الكلمة . . وحرية العقيدة للبشرية كلها . . فقد كان دعاة المسلمين يريدون أن يعرضوا الإسلام على الأمم . . فيشرحوا الدين الجديد للناس. وبعد إبلاغهم بالدين الجديد والحجج التي نزل بها القرآن . . بعد ذلك من شاء آمن . . ومن لم يشأ ظل على دينه . . وهكذا كان المسلمون يطالبون محرية الرأى . . وحرية العقيدة . . وأن يعرضوا الإسلام على الناس . . ومن له حجة . . ولله الحجة البالغة . . فليتقدم . . ثم بعد ذلك يترك حرية العقيدة لكل إنسان . .

واكن حكام هذه الدول . . قتلوا دعاة المسلمين . . ومنعوا المسلمين من أن يعرضوا دينهم على الناس . . وصادروا حرية الرأى وحرية العقيدة . . عاولين فرض دين الكفر . . وحملوا السيف ليمنعوا الإسلام من أن يصل إلى قلوب وآذان البشر . وكان لابد دفاعاً عن حرية الرأى والعقيدة أن يحمل المسلمون السيف . ليضمنوا للبشرية حرية الرأى . وحرية العقيدة . و يخلصوها من جبروت فرض الكفر والإلحاد على الناس بالقوة . . وبعد أن وصلوا إلى الموقف الذي يستطيعون فيه إبلاغ تعالم الإسلام . . تركو السيف وألقوا به بعيداً . . وبدأوا في شرح تعالم الدين . . ثم تركوا بعد ذلك كل إنسان حرا في أن يدخل الإسلام أو يبني على دينه . . فمن دخل الإسلام كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم بلا تميز وإن بني على دينه كانت له حرية العقيدة يحمها المسلمون . .

#### عجز العقل أمام قدرة الله

س: المكتشفات العلمية التي يصل إليها العلم الآن كانت تعتبر وهما بالنسبة للأجيال الماضية . . ولكنها أصبحت حقائق ملموسة . . ولعل فيها رداً على الذين كانوا يقيسون الأمور بالعقل ، ولا يضعون في اعتبارهم أن قدرة الله لا تقاس بالعقل . . . ما رأى فضيلتكم في هذه القضية الحطيرة ؟ . .

ج: إن الله سبحانه وتعالى قد خلق فى الكون . . ما هو فوق قدرة العقل . . وما هو فوق قدرة البصع . . منذ خلق الأرض ومن عليها . . وهذا العلم الموجود فى الأرض . . كان محجوباً وخرج بالتدريج من علم القادر . . وهو الله سبحانه وتعالى . . إلى علم غير القادر . . وهو الله سبحانه وتعالى . . إلى علم غير القادر . . وهو الإنسان . . ليدل على عظمة الله وقدرته . . وليؤكد للناس . . أن ما هو فوق قدرة البصر . . وما هو فوق قدرة البصر . . وما هو فوق قدرة السمع موجود . . ولنناقش هذه المسائل الثلاث . .

ما هو فوق قدرة العقل موجود منذ الأزل . . فأن يطير الإنسان مثلا في الهواء بطائرة . . كان فوق قدرة العقل البشرى . . ولو أنك قلت منذ مائة سنة أو تزيد . . إلك ستركب طائرة وتطير في الهواء . . لاتهمك الناس بالجنون والكفر . . و لما صدقك أحد . . ذلك أن هذا الحدث بالذات . . كان فوق قدرة العقل البشرى في تلك الفترة . . ثم تقدم الزمن . . وجاء موعد ميلاد هذا العلم للبشر . . فانتقل العلم بكلمة «كن » . .

العلم بكلمة «كن» من علم القادر . . وهو الله سبحانه وتعالى . . إلى علم

غير القادر . . وهو الإنسان . . وتم اكتشاف الطيران . . وأصبح أى طفل صغير يذهب إلى المطار . . ويركب الطائرة . . ولا تصادم بين العقل البشرى . وبين طيران الإنسان في الجو . . إذن فهذه حقيقة سبحانه وتعالى قد وضعها في الكون منذ الحلق . . فالغلاف الجوى المحيط بالكرة الأرضية لم يتغير . . ولم يدخل عليه الإنسان تعديلا أو تبديلا . . وهو عاجز عن أن يفعل ذلك . . وقوانين الربح هي الأخرى موجودة في الكون منذ الأزل لم تتغير . . ولم تتبدل . . ولا يستطيع بشر أن يغيرها . . أو يبدلها . . فالإنسان لم يضف شيئاً إلى الغلاف الجوى للأرض . . محيث نستطيع أن نقول بأن العقل البشرى غير غلاف الأرض . . فجعل الطيران ممكناً ذلك أن هذا الغلاف كما هو . . فير غلاف الأرض . . فجعل الطيران ممكناً ذلك أن هذا الغلاف كما هو . .

ولذلك فلا إضافة للبشر هنا . . ولكن ما الذي حدث ؟ . .

الذى حدث أن الله سبحانه وتعالى . . كشف للإنسان من أسرار أو قوانين الغلاف الجوى والريح . . ومعادن الأرض . . ما جعله يستطيع أن يصنع الطائرة ويطير فى الهواء . . اذن فإمكانية الطيران كانت موجوده فى الكون منذ الأزل . . ولكنها كانت فوق قدرة العقل البشرى . . لذلك كانت مستحيلة . . فلما كشفها الله سبحانه وتعالى لعقل الإنسان أصبحت ممكنة . .

إذا جئنا إلى ما هو فوق قدرة البصر . . وجلست أنا وأنت في حجرة . . وسألتك هل ترى شيئاً ؟ . . قلت : لا . . ثم قمت وأدرت جهاز التليفزيون وجدت صورة أمامك . . من أين جاءت هذه الصورة ؟ . . من محطة الارسال . . وهل هي موجودة في الحجرة ؟ . . نعم على شيء لا تدركه عيى . . فإذا جثت مجهاز يحول الصورة إلى قدرة العين رأيها . . والدليل على ذلك أنني كلما أدرت التليفزيون فالصورة موجودة . . وإذا أقفلته تختني . . والإرسال مستمر . . إذن فالصورة موجودة

إذا استمر الإرسال . . ولكني لا أرها إلا إذا أدرت التلفزيون . . والتلفزيون يعتمد على خصائص في الكون خلقها الله سبحانه وتعالى . . عندما خلق هذا الكون . . ولكنها كانت فوق قدرة بصر الإنسان . . فلما جاء موعد ميلاد هذه العلم للبشر . . خوج العلم من القادر . . وهو الله . . إلى غير القادر وهو الإنسان . . بكلمة « كن » فاستطاع الإنسان أن يعرف أن عينه تستطيع بأجهزة وسيطة أن تريه ما هو في الكون . . بعيداً عنه عشرات الألوف من الأميال . . ولو أنك تحدثت عن هذا في الماضي لاتهمك الناس بالجنون . . ولكن الناس الآن يستطيعون أن يروا ما يحدث فوق القمر . . وهم جالسون في حجراتهم . . في منازلهم . . ويعتبرون هذا شيئاً عادياً . . لماذا ؟ ! . . لأنه بعد أن كان فوق قدرة البصر . . دخل في هذه القدرة . . بعلم كشفه الله للماس . . ولكل علم في الأرض ميلاد . . أو موعد يولد فيه . . فالإنسان لم نخترع الخصائص التي مكنته من أن يرى ما محدث على بعد ألوف الأميال من مكانه . . وأن يراه رؤية العن . . ولكن هذه الحصائص كانت موجودة فوق قدرة البصر . . ولعل أبسط دليل على ذلك . . هو نقطة الدم . . أو نقطة الماء . . إذا نظرت إلها بعينك المجردة .. قلت: لاشيء فها . . فإذا وضعتها تحت الميكرسكوب.. ظهرت لك فها أشياء وأشياء . . إذن ما هو فوق قدرة البصر موجود . . وإن لم تكن تراه . . والله أعطاك الدليل بأشياء لا عكننا أن تراها بالعن المجردة . . ولكنها تصبح في قدرة بصرك . . بالاستعانة بعوامل مساعدة كشفها الله لخلقــه . .

وما هو فوق قدرة السمع موجود . . فأنت تجلس فى الحجرة والسكون نحيم عليك . . فلا تسمع شيئاً . . فإذا أدرت جهاز الراديو . . استطعت أن تسمع أصواتاً من العالم أجمع . . ولو قلت لأى إنسان فى الماضى : إنك ستتحدث فيسمعك العالم كله . . لاتهمك بالجنون المطبق . . ولكنك الآن حيبًا تتكلم فى أية محطة إذاعة يسمعك العالم كله بسهولة . . وكما قلنا فى الحالتين السابقتين . ، فإن الإنسان لم يخترع موجات الأثير التى تحمل الصوت إلى الدنيا كلها . . ولكن كل هذه الحصائص كانت موجودة فى الكون منذ أن خلقه الله . . ولكنها كانت تفوق قدرة العقل البشرى . . وكانت خافية عنه . . فلما كشفها لله سبحانه وتعالى له دخلت فى قدرة هذا العقل . . واستطاع أن يستخدمها . . إذن قدرة السمع على أن تستمع إلى صوت يأتى من آخر الدنيا كانت موجودة منذ الأزل . . ولكنها كانت غيباً عن الإنسان . . من آخر الدنيا كانت موجودة منذ الأزل . . ولكنها كانت غيباً عن الإنسان . . موجودة فى الكون . . ولو لم يستخدمها الإنسان . .

#### اضطهاد الأقليات المسلمة

س: الملاحظ أن الأقليات المسلمة مضطهدة
 ف الدول غير المسلمة . . فماذا تفعل هذه الأقليات
 إزاء اضطهادها حتى تحتفظ بدينها ؟ . .

ج: إن الكفار فى لجوئهم إلى القوة والعنف والقتل فى محاربة الدين الإسلامى . . إنما يفعلون ذلك لأنهم لا يستطيعون مواجهة هذا الدين بالحوار والاقناع . . وإن هؤلاء الكفار ليسوا بمعجزين فى الأرض ولا يساوون عند الله شيئاً . . وهو أن كان يتركهم فى غهم لأنه كتب على نفسه أن يترك الإنسان مختاراً فى أن يؤمن أو يكفر . . وليس لقيمتهم أو لعلو شأنهم . . أو لأنهم يساوون شيئاً على الإطلاق . .

إن موكب الإبمان لابد أن تستمر . . وعليه واجب . . . هو مواجهة

الكافرين والدعوة إلى دين الله . . ولكن إذا حدث أن تمكن الكفر فى بقعة من الأرض . . وكان مصير المؤمنين أما أن يقتلوا أو يرجعوا . . فيتوقف موكب الإبمان إلى حين . . أو أن يكرهوا على العودة إلى الكفر علناً وأمام الناس . . حينئذ بحق لهم أن يفروا بديبهم إلى مكان آخر . . على أن يعودوا وهم أكثر قوة . . وإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينصر دينه دون معونة أو حاجة إلى أحد من البشر . . ولكن مواكب الإيمان هى رحمة من الله سبحانه وتعالى الآخرة ويدخلهم الجنة . .

وإن الله يعلم أن الذين يتخذون طريق الإيمان والدعوة إليه محاربون من الكفار ومن غير المؤمنين حتى يضيقوا عليهم حياتهم . . وأن الله يفتح لهم من رحمته ما يبدل هذا الضيق فرجاً . . ويوجد لهم من السبل ما يعوضهم عن هذه الحرب التي يلاقونها من أعداء الدين . . ثم يثبهم بالية من ويريهم من آياته ما يثبهم على المهج ويثلج صدورهم بأنهم اختاروا الطريق المستقم . . وموكب الإيمان لا يترك الدنيا وما فيها ولا يترك الآخرة وما أعده الله لها بل هو مهج عبادة يعطى لكل حقه . . فالدنيا معبر للآخرة لابد فيها من العمل . . والآخرة خلود لابد أن نعد أنفسنا لها . .

......

#### من خدموا الإنسانية بدون إيمان

س: العلماء الذين كشف الله على أيديهم دواء نافعاً أو اختراعاً أفاد الإنسانية : : هل هؤلاء يدخلون الجنة مع عدم إيمانهم : : وهل ما قدموه من عمل للإنسانية يغفر لهم أنهم لم يؤمنوا بالله أو يجعل الله يتجاوز عن ذلك ؟ : :

ج: الجواب طبعاً لا . . ذلك أنك في أى عمل تقوم به . . إنما تطلب الجزاء ممن عملت من أجله . . فأنت مثلاً إذا كنت تقوم ببناء عمارة لى . . تطلب الأجر منى . . وإذا قمت لغيرى تطلب الأجر منه . . ولا يعقل أن تقوم بالعمل لإنسان آخر أو لشخص آخر . . ثم تأتى فتطلب منى الجزاء . .

والأساس في الأعمال كلها . . وفي الدنيا كلها . . هو الإيمان . . لأن الدنيا دار اختبار للإيمان . . فيها امتحان يليه إمتحان . . منها الابتلاء بالخير . . والابتلاء بالشر . . ومنها الفتنة التي يسقط فيها البعض وينجو البعض بإيمانهم منها . . كل هذه وكل أحداث الدنيا هي اختبار للإيمان البشري . . والله غني عنا جميعاً . . لا نزيد في ملكه شيئاً . . ولا ننقص منه شيئاً . . ذلك أن الله قد خلق الكون بكل ما فيه من نعم وآيات وخصائص وأسرار . . كشف الله للعقل البشرى بعضاً منها . . وما زال هناك ما هو مجهول للبشر . . كل هذا خلقه الله قبل أن مخلقنا نحن . . ولذلك فنحن لا نزيد في صفات قدرة الله ولا كماله شيئاً . . ولا ننقص منها شيئاً . .

إذن الأجر نأخذه من عملنا من أجله . . فإذا كنا قد عملنا من أجل الله . . وإذن الأجر نأخذ أجرنا وإذا كنا قد عملنا وفي قلبنا الله . . وإرضاء الله . . فنحن نأخذ أجرنا من الله و نأذ ، به م القيامة آمنين .

وإذا كان فى قلبنا غير الله . . فإن الله يوفينا أجرنا ممن عمانا من أجله . . سواء كان هذا الجزاء خيراً أم شراً . . أما فى الآخرة فليس لنا شىءلا ننا لم نعمل من أجل الله . . لذلك شاء عدل الله أن الذين يعملون من أجل الدنيا يوفهم أجورهم فى الدنيا . . مصداقا لقوله تعالى :

﴿ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرَثُ الدُنيا نَوْتَهُ مُهَا وَمَا لَهُ فَى الآخرة مَنْ نَصِيبٍ ﴾ وقال تعالى :

﴿ فَمَنَ النَّاسُ مَنَ يُقُولُ رَبُّنَا آتَنَا فَى الدُّنيا : ومَا لَهُ فَى الآخرة مَنْ خَلَاقً﴾

ولذلك نرى أنه من عمل أجل الإنسانية مثلا تخلده الإنسانية فتقام له المعامل . وترصد له الجوائز . . ويطلق اسمه في الدنيا كلها . . وهكذا نال جزاءه من نوع ما عمل من أجله . . ومن يعمل من أجل مجموعة من الناس . . فإنهم يرفعونه ويبنون له القصور . . وربما عينوه حاكماً عليهم . . ومن هنا نال جزاءه من نفس نوع العمل الذي قام به . \* ومن يعمل من أجل الله واليوم الآخر . . بجد جزاءه عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة . . ذلك هو عدل الله . . وهو الأساس في الحساب . .

الله سبحانه وتعالى يريد أن يفهمنا ذلك ، فيضرب لنا الأمثال حتى يقرب هذا المعنى من أذهاننا . . وحتى نستطيع أن نستوعبه . .

المثل الأول :

﴿ مثل الدين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لايقدرون مماكسبوا على شيء . . ذلك هو الضلال البعيد ﴾

فالله يريد أن يقول لنا إن الذين كفروا وهم لا يؤمنون بى ويكفرون بألوهيتى مهما عملوا وما دام الإيمان ليس فى قلوبهم فمثل أعمالهم كرماد ــوالرماد هو التراب المتخلف عن الحريق... تأتى بهذا الرماد ونضعه فى أى مكان خلوى فى يوم عاصف أى شديد الرياح . . تبلغ فيه الرياح من شدتها قوة العاصفة . . وذلك حتى لا يتبادر إلى أذهاننا أن الرياح ربما تكون شديدة ولكنها فى شدتها قد تترك شيئاً . . ولذلك يصورها الله بالعاصفة التى لا تترك شيئاً من الرماد على الإطلاق إلابعثرته ووضاعته . . فهم أى هؤلاء الكافرون فى أعمالهم مهما قصدوا بها . . إنما هى كالرماد الذى أطاحت به عاصفة . . ومهما كسبوا فهم لا يقدرون على شىء منه . . أى لا يبتى لهم شىء منه . . لماذا ؟ . . لأنهم ليس فى قلوبهم الله . . ومن هنا فإنهم لم يبقوا شيئاً للآخرة . . ولم يعملوا شيئاً يقصدون به وجه الله . . ولذلك ضاعت أعمالهم جميعاً كما تضيع حفنة من الرماد فى العاصفة . .

•••••

#### . البعوضة وإعجاز خلق الله

س: لماذا ضرب الله مثلا بالبعوضة مع أنها من أقل المخلوقات حجماً ؟ ولماذا تحدى الله بها العلماء ، مع أنه خلق أشياء كبيرة لو تحداهم بها لاعترفوا بعجزهم عن خلقها . .

ج: إذا أخذنا البعوضة على أنها قليلة الحجم بالنسبة للإنسان . . فإن في هذا عظمة للخالق . . وإذا أخذناها على أساس ضعف قوتها بالنسبة لقرة الإنسان . . فإن في هذا قوة للخالق . . ولنتحدث عن هذه النقطة قليلا :

إذا تأملنا التقدم العلمي الذي تم في العالم . . نجد أن هذا التقدم والرقى يستر نحو الدقة . . فني أول الأمر مثلا كانت الساعة تصنع كبيرة ضخمة تحتاج إلى مساحة . . الآن هناك ساعة توضع مكان فص الحاتم وأقل من ذلك . . وقديما كان الراديو مثلا يحتاج مساحة كبيرة . . أما الآن فقد أصبح حجمه أقل من حجم الكف . . والسيارة مثلا كانت كبيرة الحجم قليلة السعة . . وهي الآن تتطور . . والآلات الحاسبة كانت في الماضي لا بلد أن توضع على المكتب لا يستطيع أحد أن يحملها من مكان إلى آخر لكبر أن توضع على المكتب لا يستطيع أحد أن يحملها من مكان إلى آخر لكبر حجمها . . فأصبحت الآن توضع في الجيب وتقوم بعمليات متعددة . . . وهكذا كلما ارتبى العلم وتقدمت البشرية . . . مالت الأشياء إلى الدقة وصغر الحجم . . .

بل إنه فى الماضى مثلا كان لابد للطائرات أن تحمل أطنانا من القنابل . . حتى تستطيع أن تدمر حيا من الأحياء . . وكان لابد أن تشترك عشرون أو ثلاثون طائرة . . لأن حجم القنابل الذى بحمل كان كبير جداً . . . أما الآن فإن طائرة واحدة تحمل قنبلة هيدروجينية . . تستطيع أن تدمر مدينة بأكملها . . إذن الدقة أو صغر الحجم هو من علامات التقدم العلمى . . أو الرقى فى العلم . .

والله سبحانه وتعالى يريد أن يقول للكفار : أنتم التفتم إلى صغر حجم البعوضة بالنسبة لحجم الإنسان فاحتقرتموها . ولكنكم لم تلتفتوا إلى دقة الحلق . فإن هذه البعوضة محجمها المتناهى فى الصغر تحمل معها كل أجهزة الحياة . من عيون ترى . وأجنحة تطبر . وأجهزة جنسية لحفظ الحياة . . وجهاز هضمى للطعام وإخراج الفضلات وكل مقومات الحياة . . لم تلتفتوا إلى دقة الصنع وعظمة الحالق الذى وضع كل سبل الحياة فى هذه المساحة الصغيرة . . ولو أنكم التفتم إلى هذا العرفتم الحكمة من المثل . . ولادركتم أن هذه البعوضة الصغيرة التي تستهينون بها هى مثل حى وضعه الله أمامكم على دقة الحلق وقدرة الحالق . . فى أن مجمع كل تلك الأجهزة اللازمة لحياة هذا الكائن الحي في هذا الحجم الصغير . . ولكنها سطحية التفكير وعدم القدرة على التمييز في عقول الكافرين . .

والله سبحانه وتعالى لم تقف قدرته عند خلق البعوضة فى هذا الحجم الصغير . . بل هناك ما هو أصغر من ذلك بكثير خلقه الله . . ولذلك فليس هنا تهاية قدرة : . بل القدرة ممتدة إلى ما هو أصغر وأصغر : . وقد تقدم بنا العلم . . فاستطعنا أن نرى أشياء لم نكن نراها لدقة حجمها . : ووجدنا أن هذه الأشياء كلما صغر حجمها . . زادت قوتها وقدرتها . . فالجراثيم مثلا على دقة حجمها تستطيع أن تقتل أقوى الكائنات الحية . ، وتهلكه دون أن يستطيع النجاة منها . . بل إن أخطر الجراثيم خطرا على الحياة البشرية . ، هو الذي لا نستطيع أن نراه حتى الآن لدقة حجمه . . فلا يظهر تحت الميكرسكوب الإلكتروني . . وهذا لا يستطيع العلماء أن يقاوموه . . وهذا لا يستطيع العلماء أن يقاوموه . . أو أن بجدوا له علاجا لأبهم لا يرونه . . ومن ثم لا يستطيعون إجراء التجارب المعملية عليه لدرء الحطر . . ولذلك يصبح هذا المخلوق المتناهي في الدقة هو أكثر خطرا على الإنسان من الجراثيم التي ترى . . ولا يستطيع في الدقة هو أكثر خطرا على الإنسان من الجراثيم التي ترى . . ولا يستطيع العلماء في كثير من الأمراض هي التي لا يستطيعون عزل الميكروب المسبب العلماء في كثير من الأمراض هي التي لا يستطيعون عزل الميكروب المسبب العلماء في كثير من الأمراض هي التي لا يستطيعون عزل الميكروب المسبب العلماء في كثير من الأمراض ويفحصوه . .

بل إن من أكثر الأشياء دقة . . وربما فتكا . . هي الأسلحة التي لاترى كاستخدام أشعة الليزر مثلا . . وهذه وحدها هي القادرة على تدبير الأقمار الصناعية . . أو إصابتها في الفضاء للدقة المتناهية . . وكذلك الأسلحة الكياوية التي تنتشر في الجو . . فتقتل عشرات الأاوف في لحظات . . مع أن أحدا لا يراها . . وريما لا يميز الإنسان رائحتها . .

#### الله يتحدى الناس أن مخلقوا ذبابة

س : لقد تحدى الله الناس أن مخلقوا ذبابة ، وهى أضعف المخلوقات فقال فى كتابه العزيز : 

« ياأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دونالله لن مخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له ، وان يسلمهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ، ضعف الطالب والمطلوب ، ، وما قدروا الله حق قدره ، إن الله لقوى عزيز ، ،

نريد إلقاء الضوء على هذا المثسل : : : ؟

 ج : فى هذا المثل تحد للبشرية كلها . . ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول لهم: إنكم وما تدعونمن دون الله من آلهة أو من علم أرضى لن تخلقوا الذباب الذي تعتبرونه محلوقا تافها . . ولو اجتمتم جميعا . . ولقد كان هذا المثل في الماضي تحديا بأن ما يشرك به الناس من أصنام وآلهة مزيفة عاجزة عن أن تخلق الحياة في أتفه الأشياء بالنسبة لفطرتهم على الأقل . . فهي لا تستطيع أن تهب الحياة لأحد ولو للذبابة . . ثم يتقدم الزمن وتتقدم الحضارات والعلوم والاختراعات . . ويصل الإنسان إلى القمر . . وقد يصل إلى المريخ والزهرة . . ويأتى العلم كل يوم باختراع مذهل لا تصدقه العقول . . ونسمع من يقول لك . . لقد انهى عصر الإنمان . . وبدأ عصر العلم . . وتر د أنت عليهم بهذا المثل . . إن الله قد تحداكم أن تخلقوا الحياة . ولم يتحدكم بأن تخلقوا كونا مثل الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى . . ولا شمسا تضيء ملايين السنين . . ولا نجوما ولا قمرا . . كلها معلقة بالفضاء لا يمسكها إلا قدرة الله سبحانه وتعالى . . وقد تحداكم بأن تخلقوا أرضا مثل الكرة الأرضية التي تعيشون علما : . ولا نعما التي ملأ الله بها الأرض من ماء وهواء : . وتربة خصبة تنبت الزرع : . ولا تحداكم أن تخلَّقوا إنسانا مثل ملايين البشر الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى . . ولكنه تحداكم أن تخلقوا ذبابة . . وتحداكم أن تجتمعوا من أجل ذلك . . وقال إنكم حتى لو اجتمعتم فلن تفلحوا . . وكان التحدي للناس جميعا على إطلاقهم : :

ولكى يبين الله سبحانه وتعالى أنه هو الذى يعطى العلم للإنسان : ت وهو الذى يكشف له عن أسرار وضعها فى كونه . . فقد كشف لكم الله عن أسرار جعلتكم قادرين على غزو الفضاء . . وعلى السير فوق القمر . . وعلى اكتشاف خصائص مذهلة فى الكون . : ولكنه حجب عنكم العلم الذى تخداكم فيه وهو خلق المادة الحية أو خلق الذبابة : .

وقول الله سبحانه وتعالى .. ﴿ صُرب مثل فاستمعوا له ﴾ .. وكلام الله متعبد بتلاوته لا يتغر ولا يتبدل إلى يوم القيامة . . معناه أنه لا بد أن نستمع لهذا المثل في كل مصر . . وحتى قيام الساعة . . وهو منطبق وحقيقى في كل العصور . . أى أنه يقينا لن يأتى عصر يستطيع الإنسان أن يخلق فيه ذبابة مهما تقدم به العلم ومهما ارتبى . . ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى ذلك . . فيقول « فاستمعوا له » شم يقول الله إن الذين تدعون من دون الله . .

وهكذا كان التحدى من الله سبحانه وتعالى على إطلاقه . . أى الذين تدعون من دون الله من آلهة . . وعلم وعلماء . . وأصحاب قدرة . وأصحاب نفوذ . . وشياطين وجان . . وكل من تستطيعون أن تدعوه من دون الله . قوموا بدعوتهم . واجمعوهم جميعا . . وقولوا لهم: تعالوا واخلقوا لنا ذبابة واحدة . . فإن استطاعوا يكون لكم العدر في دعوتهم . . ولكن الله يقول لنا أنهم غير مستطيعين . وحتى الآن . . وحتى هذه اللحظة لم يستطع علماء الدنيا كلها . ولا معامل الدنيا كلها ولا أبحاث الدنيا كلها أن تخلق جناح ذبابة . . أو حتى خلية للمادة الحية . . نحيث يستطيع أى مكابر أو جاحد أن يقول هذا من خلق الإنسان . .

وفي هذه الآية إعتجاز كبير . لأن الله سبحانه وتعالى كان في علمه أنه

سيأتى بعض الناس بعد ألوف السنين ليقولوا انهى عصر الإيمان . . وبدأ عصر العلم . . فرد الله سبحانه وتعالى عليهم قبل أن يقولوها وقال لهم : إذا كان عصر الإيمان قد انهى وعصر العلم قد بدأ . . فالله سبحانه وتعالى هو الذى خلق هذا الكون بما فيه . . ومن فيه . . ولا يريد منكم إلا أن تخلقوا ذبابة واحدة لتثبتوا دعواكم ، وحتى تقدموها حيثية لهذا الادعاء . . والله يقول لكم قبل أن تقدموا على ذلك . . إنكم لن تقدروا : . أى أنه يبلغكم بالنتيجة قبل أن تبدأوا . . لتعلموا أن الله بكل شيء عليم . .

ثم يمضى الله سبحانه وتعالى ليزيد فى تحقير الكافرين والمنافقين . . ويةول لهم : ربما كانت مسألة الذبابة هذه صعبة عليكم . . ولذلك فسأيسرها لكم . . إذا أخذ الذباب منكم شيئاً فاستعيدوه منه . . إذا علق بأرجل الذباب جزء من طعامكم فاستعيدوه منه مرة أخرى . . ثم يزيد الله فى التحدى فيقول . . وحتى هذا لن تستطيعوه . . فر وإن يسلم الذباب شيئاً لا يستنقذوه ) . . أى أن الله سبحانه وتعالى نزل بالتحدى من مرحلة الخلق إلى مرحلة استعادة ما يسلبه الذباب . . وقال . . وحتى هذه لن تستطيعوها . . وحتى هذه لن تستطيعوها . . .

#### طفل الأنابيب

س: زعم بعض العلماء أنهم توصلوا إلى خلق طفل صناعى وذلك بأن وضعوا بعض المواد التى يتشكل منها الجنين في أنبوية حتى تكون منها طفل ? ٥ فا رأى فضيلتكم ؟

ج: الطفل الصناعي . . هذه نقطة يثور حولها الجدل في هذه الأيام. وأنت إذا أردت أن تصنع بشرا . . فالمفروض أن تأتي بالمادة الحية تصنعها أولا ولكنك حيمًا تأخذ ماخلى الله وتيسر عملية الحلق بما كشف الله لك من علم لا يكون هذا أبدا فيه صناعة أو طفل صناعي . . أنت أخذت ما خلقه الله من الرجل وأوجدت له الطريقة ليتم ما أراده الله فيا خلقه الله للأنثى : . إذن أنت لم تفعل شيئاً سوى أن كان هناك سبب عنع الحمل . . واستطعت أن تتغلب عليه بطريقة ما . . ولكن المادة الحية والرحم الذي نما فيه الطفل هما من خلق الله سبحانه وتعالى . . فأين ما خلقت أنت من طفل صناعي . . أو طفل الأنابيب ؟ انك لم تخلق شيئاً . . وإذا كان الله قد يسر لك سبيلا لنعالج عقما باستخدام ما خلقه الله لاستمرار حياة البشر في الأرض . . فأنت لم تخلق شيئاً . . ولو أردت فعلا أن ترينا أنك تستطيع أن تخلق طفلا صناعيا . . فابدأ أولا مخلق المادة الحية والعلم كله عاجز أن مخلق خلية صناعيا . . فابدأ أولا مخلق المادة الحية والعلم كله عاجز أن مخلق خلية حية . . ولكن كل هذا محاولة للإضلال . .

.....

#### أسسوار الروح

س: لقد استطاع العلماء أن يصلوا إلى كثير
 من أسرار الكون : • ولكن الروح ما زالت سرآ هون
 العلم : • فا سبب ذلك ؟

ج : إن الإنسان في علاقته بالله سبحانه وتعالى : . يدخل في حالات متعددة تتغر فها طبيعة اتصاله بما هو غيب عنه . . حتى بالنسبة للشخص الواحد . . فأنا مثلا في اليقظة . . أرى أشياء بقدر ما تعطيني هذه اليقظة من وَعي دنيوي . . أو بقدر ما يحجبه عني جسدي المادي مِن أشياء لا أستطّيع أن أراها . . ولا أن أدركها . . فإذا نمت مثلا . . تغير الحال . : وتغير قانوني مع الكون . . وأصبحت أرى أشياء لا أراها في يقظتي . : ولا تدخل في نطاق العقل البشري . . كأن أرى نفسي أطبر في الهواء بدون طائرة . . أو أرى نفسي في أماكن لم أرها في حياتي . . أو أتحدث مع أشخاص انتقلوا إلى رحمة الله منذ مدة طويلة . . وفارقوا هذه الدنيا : • أراهم رؤية العنن . . وأتحدث إليهم حديث البشر للبشر . : أو أرى أشياء عجيبة تحدث لا تتفق مع العقل والمنطق . . كأن أسقط من فوق جبل عال جدا ولا يصيبني سوء . . أو يضربني إنسان بآلة مميتة . . ولا أموت . . والعجيب أن الرؤيا تتم والعين مغلقة تماما . . أى أن كل ما أراه لا يتعلق ببصرى الدنيوى الذي يحتم وجود شيئين. أولهما أن تكون العين مفتوحة . . وثانيهما أن يكون هناك ضوء أو بصيص من الضوء . . فإذا أغمضت عيني في الحياة الدنيا فإنني لا أرى . . وإذا كان الظلام حالكا فإنني لا أرى . . ولكن كلا الشيئين يكون موجودا . . وأنا نائم . : فالعين مغلقة والظلام حُالك : : ومع ذلك أرى : : وأرى بوضوح شديد : :

إذن فالروح لها قوانين مختلفة عن قوانين الجسد : « وهي يمكن أن تلتقى مع الذين فارقوا الحياة الدنيا : ﴿ وَتَحدث معهم ﴿ ﴿ وَالْإِنْسَانَ حَيْنَ يَكُونَ

نائماً ينتقل إلى عالم آخر غير عالم اليقظة . . فتلتنى روحه مع أمه وأبيه . . فإذا استيقظ ضاع كل هذا . . وانتقل من قانون إلى قانون . . حيث يخضع للقانون الظاهر . . ويختنى عنه كل ما هو مخالف لذلك . . ذلك لأنه في الحياة ينتقل بين قانونين من قوانين الكون مختلفين تماما . . فهو حين اليقظة يتبع قانونا . . وخلال النوم يخضع لقانون آخر . .

والعلم في هذه الحالة عاجز عن أن يفسر لنا هذه الظاهرة . . فإذا سألت أبرع العلماء . . كيف يفسر لنا الظواهر التي تحدث لنفس الإنسان فى اليقظة والنوم . . حدثك بكلام لا دليل عليه من العلم . . فإذا سألته أن يشرح لك القانون الذي نخضع له الإنسان حين ينام . . وكيف مكن أن يرى وعيناه مغمضتان . . وأن يتكلم ولسانه لا يتحرك . . وأن يسير وبجرى وقدماه راقدتان فوق السرير . . وقف عاجزًا عن أن يقدم لك هذا القانون . . وحين تصل إلى هذه النقطة . . التي تتجاوز فمها الأشياء حدود العقل . . وتخالف ما نعتاد . . نضعها تحت: سبحان الله . . وليس كمثله شيء . . فنحن لا نعرف قوانين الروح . . والجسد قائم . . ولا نعرف قوانين الروح بعد أن تفارق الجسد . . وكل حديث عن ذلك لا يدخل في نطاق العلم . . وإنما يدخل في نطاق الظن والتخمين . . ولذلك فالله الذي خلق بقدرته هذه القوانين كلها . . أطلعنا على ما شاء منها . . واختص نفسه عما شاء . . ولذلك فإن كل هذه القوانين هي من صنع قدرة الله الذي ليس كمثله شيء . . و بما أننا لا نستطيع أن نصل إلى كمال الله سبحانه وتعالى . . فإننا نقول : سبحان الله . . وليس كمثله شيء . .

### قوانين الكون ومشيئة الله

س: إن الله خاق الكون ووضع له قوانينه . ت
 فهل هذه القوانين تعمل تلقائيا ، أم أنها تعمل بمشيئة الله ،
 وإذا شاء عطلها لأمر يريده ؟ . .

ج: قوارن الكون لا تعمل إلا بمشيئة الله ، ولذلك فإن الله عطلها حين أيد رسله . . فثلا معجزة إبراهيم عليه السلام . . عطل الله فيها خاصية الإحراق للنار . . لقد جاء الكفار بمن عاشوا في عهد إبراهيم . . ليحرقوا إبراهيم أمام أصنامهم . . وآلههم . . وفي ظنهم أن هذه الآلهة ستعاونهم على الفتك بإبراهيم . . وإحراقه . . فاذا حدث . . جاؤوا بإبراهيم وأمام آلههم وفي حايتها . . وأوقدوا نارا هائلة ليحرقوه . . والحرق هنا أمام الآلهة وعلى مشهد منها . . ليكون الانتقام من إبراهيم انتقاما تباركه الآلهة . . وتجعله رهيبا . . وشاء الله سبحانه وتعالى أن يتم ذلك كله . . فكان من الممكن أن يختبي إبراهيم في أي مكان . . ولا يظهر . كان ذلك ممكنا ليقي ابراهيم بعيداعن الحرق. والله قادر على أنهم لا يعثرون عليه . قادر على أن إبراهيم عنها . . ولكن لو حدث هذا . . لقالوا لو أننا قبضنا على إبراهيم كفيه عنهم . . ولكن لو حدث هذا . . لقالوا لو أننا قبضنا على إبراهيم في أيديهم . . ليعرف القوم جميعا سفاهة معتقداتهم . .

وكان من الممكن أن تنطقىء النار لأى سبب من الأسباب . . كأن ينزل المطر من السهاء مثلا . . ولكن ذلك لم يحدث . . لأنه لو حدث لقالوا لو لم تمطر السهاء لانتقمت آلهتنا منه بالحرق . . ولكن إبراهيم لم يهرب . . بل وقع فى أيديهم . . والنار لم تنطقىء . . بل زادت اشتعالا . . وألقوا بإبراهيم فى النار ليحرقوه . . والله سبحانه وتعالى يبطل خاصية الإحراق فى النار . .

إذن فمعجزة إبراهم ليست أن ينجو من النار : : ولو أراد أن ينجو

ما استطاعوا أن يقبضوا عليه . . ولكن الله شاء أن تظل النار متأججة محرقة قوية . . ويلقى فيها إبراهيم أمام الناس . . ثم يعطل الله ناموس إحراقها . .

وموسى عليه السلام . . ضرب البحر بعصاه فانشق . . وخاصية الماء الاستطراق . . ولكن الله سبحانه وتعالى أمر البحر أن ينشق لموسى . . وعطل له قانونا من قوانين الكون . .

وعيسى عليه السلام . . كانت له أكثر من معجزة فى إبراء الأبكم والأبرص . . وإحياء الموتى بإذن الله هذه هى بعض الأشياء التى تلفتنا إلى قدرة الله سبحانه وتعالى فيا فرق من نواميس الكون ليؤيد رسله ويدل الناس على صدق رسالات السهاء . .

س: إذا تركنا مسألة الأنبياء وتعطيل قوانين
 الكون لتأييدهم من الله حتى يبلغوا رسالته ، ونظرنا
 إلى ما تفعله هذه القوانين في حياتنا العادية . : فهل
 هى أيضاً مرتبطة بمشيئة الله في كل حركاتها ؟

ج: نعم . . إن الله سبحانه وتعالى يغير ناموسا من نواميس الكون ليلفت الناس إلى طلاقة قدرته . . وأن القوانين في انطلاقها مقيدة بالمشيئة . . فأتى مثلا إلى جزء من العالم . . القانون فيه هو أن هذا الجزء مطير . . يأتيه المطر في كل عام . . وفي عام من الأعوام لا تمطر السهاء . . ويصاب هذا الجزء من الأرض بالجفاف . . بعد أن كان قانونه هو المطر الغزير . . ثهر من الأبهر . . قانون الفيضان كل عام . . يأتي عام ولا تنزل الأمطار . . ولا يحدث الفيضان . . ويرى الناس عام جفاف . . إذن هذا النهر . . أو هذه البقعة من الدنيا . . رغم أنها خاضعة لقانون من قوانين الله . . وهو المطر كل عام . . تأتي المشيئة الإلهية تمنع الأمطار في عام . . لماذا ؟ . . وهو المطر كل عام . . تأتي المشيئة الإلهية تمنع الأمطار في عام . . لماذا ؟ . . حتى تلفت هؤلاء الناس إلى أن المنعم هو الله سبحانه وتعالى . . ولا ينسوا مع مضي الزمن و هطول الأمطار كل عام فيعتقدوا أن ذلك حتى مكتسب لهم .

منطقة برد شديد في العالم . . يأتي عليها عام لا محدث فيها برد ولا صقيع . . منطقة آمنة من الزلازل لا تدخل فيها يسميه علماء الأرض حزام الزلازل ليأتي عام من الأعوام فيصاب بزلزال عنيف . . القدرة . . لفتة من الله سبحانه وتعالى ليؤكد لنا أن قوانين الكون لا تحكم مشيئة الله . . ولكنها تخضع لها . . فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه القوانين . . وليس معنى خلقه لهذه القوانين أنها انتهت لتصبح أبدية مطلقة . .

وهناك من يقول إن الله سبحانه وتعالى خلق الكون . . ووضع له قوانينه . . ثم تركه بعد ذلك . . يعمل بهذه القوانين . . ولكنه لا أوافق على هذا القول . . الله خلق الكون . . وخلق له قوانينه . . نعم . . ولكنه قائم عليه . . الله لا يترك كونه لحظة واحدة . . ولو كانت المسألة هي قوادين الكون وحدها . . تعمل بلا تدخل من المشيئة لعبدت الناس القواذين . . ولنقرأ الآية الكريمة التي يفزع إليها كل مؤمن إذا أحس بضرر أو واجهه سوء . . يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية . . (الله لا إله لا يدركه الموت . لأنه خلق الحياة والموت . . ومعنى ( الحيوم ) . . أي لا يدركه الموت . لأنه خلق الحياة والموت . . ومعنى ( القيوم ) . . أي القوانين التي خلقها الله سبحانه وتعالى . . وهي قوانين الكون يمشي بالقوانين التي خلقها الله سبحانه وتعالى . . وهي قوانين دقيقة . . لا نختل بالزمن . . ولا تتأثر بأي شيء . .

ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخبرنا أنه خلق الكون . . ووضع له قوانينه . . ولكنه قائم عليه . . أى أن الله سبحانه وتعالى قائم على ملكه . . لا يتركه لحظة واحدة . . والله طلب منا أن نأخذ بالأسباب . . وحيمًا لا تستجيب الأسباب . . فإن المؤمن يفزع إلى ربه . . ويرفع يديه إلى

السماء ويقول: «يارب». وكلمة يارب إيمان بأن الله سبحانه وتعالى قائم على ملكه . فحين يفزع المؤمن إلى الله . إنما يعلم أن الله قادر متى عجزت الأسباب . وهو قائم على كونه فى كل لحظة وثانية . يبدك العسر يسرا . واليأس أملا وفرجا . فهاجر رضى الله عنها تركت وليدها عند بئر زمزم . وانطلقت تسعى من أجل الماء . ولكن الأسباب لم تستجب لها . وبعد سبعة أشواط تعبت وتسرب اليأس إلى قلمها فضرب وليدها الأرض بقدمه . وهو الطفل الضعيف الذي لا مملك من أسباب الدنيا شيئا . فانفجر الماء . الأم القادرة التي تستطيع أن تسبر هنا وهناك تبحث عن الماء . والتي تملك قوة الأسباب لم تستجب لها هذه الأسباب . والطفل الرضيع العاجز الذي لا مملك من الأسباب ما بجعله قادر على أن يسبى نفسه شربة ماء . . هذا الطفل العاجز الصغير الرضيع . . ضرب الأرض بقدمه فانفجر الماء . . هذا الطفل العاجز الصغير الرضيع . . ضرب الأرض

ولو نظر كل منا إلى حياته . . لوجد أنه قد مر فيها أوقات توقفت خلالها كل الأسباب . . وأحس باليأس . . وجلس يقلب المشكلة فلم يجد حلا . . ثم فجأة جاء الحل من حيث لا يعلم ولا يدرى . .

إذن الله سبحانه وتعالى قائم على ملكه . . تفزع إليه النفس المؤمنة عندما تتعطل الأسباب . . وهي واثقة من أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يعطيها عندما تعجز الأسباب . . وتقف الدنيا عن العطاء . .

.....

#### الملحدون وقضية الإيمان بالغيب

س: الملحدون يشككون فى النيبيات ليتسللوا
 بسمومهم إلى النفوس الضعيفة . نريد من فضيلتكم
 إعطاءنا تفسيراً لقضية الإيمان .

ج: نعم إن أمور الغيب دائما هي الباب الذي يدخل منه كل ملحد إلى النفوس الضعيفة . . لماذا ؟ . . لأننا لا نرى الغيب . . وما دمنا لا نراه فهو شيء إيماني . . إما أن تؤمن به . . أو لا تؤمن . . والإيمان هو بالغيب . . لأنك إذا رأيت شيئاً فلا تقول إنك تؤمن به . . لأنك تراه عين اليقين . . وبذلك فأنت تؤمن . . لأن الإيمان ليس مطلوبا في الحسيات والمشاهدات . . ولكنه مطلوب في الغيبيات . . فيا هو غيب عنا . . ولقد وضع القهسبحانه وتعالى الإيمان بالغيب أولى مراتب الإيمان . . فقال تعالى في سورة البقرة تو الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ) . .

وهكذا وضع الله سبحانه وتعالى . . أول شروط التقوى : الإيمان بالغيب . . باعتباره قضية هامة جدا . . تحكم السلوك الإنسانى . . فأنت ما دمت تؤمن بالغيب . . وباليوم الآخر وبالحساب . . فإنك تخشى الله سبحانه وتعالى فى كل عمل تعمله . . فإذا مددت يدك لتسرق . . تتذكر أنك ملاقى الله . . وأنه سيحاسبك على ذلك . . فتتر اجع عن هذه السرقة . . وإذا أردت أن ترتكب ما حرم الله . . وتذكرت الآخرة والحساب . . خشيت الله وتر اجعت . .

إذن أساس السلوك البشرى فى الدنيا . . هو الإيمان بالغيب . . والإيمان بالغيب يدخل فيه أساسا الإيمان باليوم الآخر . . فإذا لم يكن إيمانك بكل هذا . . إيمان يقين . . بمعنى أن ذلك محدث . . وكأنك تراه أمامك . . يقينا لا يدخل إليه الشك أبدا . . وإلا فى هذه الحياة تكون قد اهتززت . .

ويستطيع من هذا الملحد أو غير المؤمن . . أن يدخل إليك ايضع الشك في نفسك . . ويحاول أن يوهمك أن كل حديث عن الغيب . . هو غير صيح . . أو غير واقع . . فإن السلوك الإيماني كله يتغير . .

والإيمان بالغيب والآخرة . . هو أساس الإيمان كله . . فما دام ليس هناك حساب . . فمن تخشى ؟ وممن تخاف ؟ . . ولماذا ترتدع . . من الذى يرفع يدك عن ضعيف تغتصب حقه . . إلا إيمانك بالآخرة والحساب . . من الذى يوقفك عن أن تأكل أموال الناس بالباطل ؟ . . أو أن تظلم وتبغى في الأرض . . وتغرك قوتك فتفعل ما تشاء . . وتبغى على حقوق الناس كما تريد . . إن الوازع الذى يقول لك . . قف مكانك . . هو الإيمان بالآخرة . . لأنك في هذه الحالة ستحس بأن كل عمل تعمله مكتوب عليك . . وأنك إذا كنت قويا جبارا في الأرض . . أو في هذه الحياة الدنيا . . وأنك ستلتى الله . . وأنك ضعيف ذليل في الآخرة . . لا ناصر عليه ولا معين . . وستقف أمامه خاشعا ليسألك عما فعلت . . يسألك عما جنته يداك . .

إذن لولا الإيمان بالآخرة . . لتحولت الدنيا كلها إلى مجموعة من الوحوش . . يقتل القوى الضعيف . . ويعتدى القادر على غير القادر . . ويضيع الحق . . وتباح الحرمات . . ولكن أخشى ما يخشاه المؤمن هو حساب الله له في الآخرة . . لماذا ؟ . . لأنه يؤمن أنه ملاق الله سبحانه وتعالى . . وأن حساب الآخرة سيكون بقدرات الله سبحانه وتعالى . .

بل إن أخشى ما نخشاه الكافر هو الحساب فى الآخرة . . قد يبدو هذا الكلام عجيبا . . كيف لإنسان لا يؤمن بالآخرة ومع ذلك نخشاها . . حقيقة الكافر لا يؤمن بالآخرة . . ولكن فى داخله شىء يؤرقه . . والموت الذى يراه كل يوم على حياة غيره . . مملأ حياته هو بالرعب والفزع . . وينغص عليه عيشه . . إنه يعرف يقينا أنه سيخرج يوما ما من

هذه الحياة . . فهو يرى ذلك كل يوم فى حياة ألوف غيره . . بل يراه فى حياة أقرب الناس إليه . . وهم أسرته وأقاربه . . ولذلك فهو لا يستطيع أن يلغى هذه الحقيقة من عقله . . ويلح عليه السؤال . . إلى أين ؟ . . إلى أين ؟ . . فيحاول أن يأتى بالدليل تلو الدليل . . ولو زيفا . . ولو تضليلا . . ولو ضلالا . . محاولا أن يقنع نفسه أنه لا شيء بعد الموت . وأنه لا آخرة ولا حساب . . عله يهون على هذه النفس التى ترى العذاب فى داخله . . يهون عليها ارتكاب المعاصى . . ولكنه مهما فعل يظل فى قلق وخوف . . ويؤرقه الغد . . ويزعجه المستقبل . . ويحس أن حياته بكل ما فيها من مظاهر الدنيا هى لا شيء . . ومهما حاول أن يقنع نفسه . . فإنه يعيش فى فراغ قاتل . .

نوم الدنيا ويقظة الآخــرة

س: هناك حديث شريف يقول: « الناس نيام. فإذا ماتوا انتبهوا » . : ماذا يعنى رسول الله بنومنا أثناء النوم الأبـــدى ؟ . .

ج: إن الحديث فى ظاهره لا ينطبق على المنطق الدنيوى . . فالمفروض أننى وأنا أعيش فى الدنيا متيقظ . . منتبه . . فإذا جاء الموت . . جاء كما يقولون النوم الأبدى . . ولكن الحقيقة غير ذلك . . فالناس فى هذه الدنيا نيام . . وماذا محدث للنائم . . إنه لا يرى ما حوله . . ولا ينتبه لحقيقة ما يجرى . . وكذلك نحن فى الدنيا . . لا نرى ما حولنا . . لأن الروح موجودة فى داخل الجسد . . محد من رؤيتها ذلك الطن الذى خلق منه الانسان . . ه لذلك فقد لا ترى الملائكة . . ولا ترى الجان . . ولا ترى

كثيرا مما محدث فى الدنيا . . مما لو رأته لأحست بأن حقائق الكون مستورة عنها . . ولعلمت يقينا بالغيب . . وما محدثنا الله به عن أشياء لا نسمعها . . ولا نراها . . مثل عالم الجن . . وعالم الملائكة . . ولكن عندما تخرج الروح من الجسد . . ترى الروح . . وهى لذلك ترى ما كان محجوبا عنها . . وتنتبه أن تستيقظ . . وتفيق مما صور لها . . من أن الدنيا هى كل شيء . . وأن الحصول على كل شيء . . ولو بالباطل هو قانون الحياة . . عندما تخرج الروح من الجسد . . تعلم ما هى قوانين الحياة . . وما هى قوانين ما بعد الحياة . . وترى أشياء كثيرة لا تراها ولم تكن تصدقها فى الحياة الدنيا . .

| نتبهون وهم فى الحياة الدنيا إنما هم فى | إذن فالناس وهم متيقظون م                   |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| غيبيات كثيرة تقال لهم ولكن             |                                            |
| وعرفوا كل شيء مصداقا لقول الله         | لا يرونها فإذا ماتوا انتبهوا               |
|                                        | ﴿ فَكَشَّفْنَا عَنْكَ غَطَاءُكُ فَبِصِرِكَ |
|                                        |                                            |

#### عبيد الله وعبساده

س : لماذا ذكر الله كلمة « عباد » مرة ، وكلمة « عبيد » مرة ، وكلمة « عبيد » مرة . . حتى اختلط فهم الكلمتن في أذهان الناس ، فظنوا أنهما بمعنى واحد . . فهل هذا صحيح ؟ أم أن لكل كلمة مسما معنى ؟

ج: بجب علينا أن نفرق بين كلمتي عباد وعبيد الواردتين في القرآن الكريم . . ونعرف أنهما ليستا مترادفتين . . ولكن لكل منهما معني يختلف عن الآخر . . فكل خلق الله عبيد . . لماذا ؟ . . لأن هناك أمورا قهرية تجرى على هذه الدنيا . . وهناك أشياء كثيرة لا اختيار لى فيها . . أني وأي مثلا . . بلدي . . رزق . . الأحداث التي تقع على . . كل هذا أنا مقهور فيه . . ولذلك حين يريد الله سبحانه وتعالى عبيدا . . فإنه بجرى عليهم صفة القهر . . فلا يستطيعون أن يتحللوا أبدا . . ولكن الله سبحانه وتعالى حين يريد أن يخلق عبادا . . فإنه يخلق أناسا لهم منطقة اختيار . . يستطيع حين يريد أن يخلق عبادا . . فإنه يخلق أناسا لهم منطقة اختيار . . يستطيع كل واحد فيهم أن يشذ . . وأن يفعل أو لا يفعل . . وأن يطيع أو لا يطيع .

فالذي يتنازل باختياره عن حركة الحياة . . هم عباد الرحمن . . أو لئك الذين أعطاهم الله صفة الاختيار . . في أن يفعلوا . . أو لا يفعلوا . . ولكنهم تنازلوا عن الاختيار الذي منحه الله لهم . . تنازلوا عنه . . فإن أطاعوا فحبا لله لا قهرا . . وإن هم فعلوا فخشوعا وخضوعا لله . . وليس عن عدم قدرة . . وإن هم وحدوا حركة حياتهم مع منهج الحياة الذي رسمه الله سبحانه وتعالى . . فذلك حبا في الله وتقربا إليه . . هؤلاء الذين يسميهم الله سبحانه وتعالى عبادا . .

ولذلك استمع إلى قول الله سبحانه وتعالى : ﴿ وعباد الرحمن الذين عشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما . والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهم إن عذابا كان غراما ﴾ . .

هؤلاء العباد . . ولم يقل الله سبحانه وتعالى وعبيد الرحمن . . بل قال ﴿ وعبد الرحمن ﴾ . . لماذا ؟ . . لأن هؤلاء قهروا أنفسهم على حبالله عمض إرادتهم واختيارهم . . و دخلوا في حب الله فألز موا أنفسهم بمهجه . .

## العبادة التقليدية والعبادة الحقيقية

س: هناك من يذهب إلى المسجد ويؤدى
 الصلاة بحركات تقليدية دون أن يستشعر عظمة الصلاة ،
 ودون أن يحس بلذة العبادة . . فما رأى فضيلتكم فى التقليدية ؟

ج: لابد أن يكون لديك الدافع القلبي لعبادة الله . وسأضرب لك مثلا . . إنك عندما تريد أن تصنع شيئاً ، فإن أمامك طرقا كثيرة . . قد تصنعه مثلا على طريق ما يسمونه طريق الهواة . . أى بلا دراسة ولا دراية ولا مشيء تحاول أن تقلده . . ولكنك إذا أردت أن تصنع شيئاً بإتقان . . فلا بد أن يكون هناك مهج تدرسه يحوى أصول هذه الصناعة . . حي تستطيع أن تنفذها بإتقان . . إذا قال لك ابنك إنه يريد أن ينجح في الامتحان . وحقق شيئاً جميلا أو معرفة . . تقول له لابد أن تذاكر . . إذن المذاكرة شرط من شروط النجاح . . والكل متفق على أن الشرط سبب وجود شرط من شروط النجاح . . والكل متفق على أن الشرط سبب وجود ولكن باطن العلم غير ذلك . . ذلك أن ظاهر العلم بهمل شيئاً هاما . . . فلك أن ظاهر العلم مهمل شيئاً هاما . . عناصر حركة الإنسان . . وهو الدافع قبل الواقع . . أنت تقول إنك تذاكر لتنجح . . فكأن النجاح وجد في ذهبي أولا . . بكل ما يحققه لى من مميزات . . لتنجع . . فكأن النجاح وجد في ذهبي أولا . . بكل ما يحققه لى من مميزات . . ثم بعد ذلك ذاكرت لتصبح هذا النجاح حقيقة واقعة . . ومعروف أن

الشرط سبب وجود الجواب . . إذن . . لابد أولا أن تؤكد أن الدافع يأتى قبله . .

إذن فالدافع موجود قبل المذاكرة . . وبعد المذاكرة جاء الواقع . . فتحقق ما أردت . . فالسيارة سبب . . وقطع الطريق سبب . . ولكل الدافع أن أصل إلى مكان أحب أن أصل إليه كالإسكندرية مثلا . . فأنا عندما أذهب . . أركب أولا . . ولكن الدافع يكون في ذهبي قبل أن أركب . . إذن فالغاية وجدت أولا . . ثم بعد ذلك جاء الشرط لتحقيق الغاية . . فبعد أن كانت دافعا في عقلي فقط . . صارت دافعا . .

.......

## مفهسوم العبادة

س: إذا كان الله قد خلقنا لعبادته ، كما نصت على ذلك الآية الكر عمر وما خلقت الجن والإنس الاليعبدون ). فما هو مفهوم العبادة الحقيق . . هل العبادة أن يجلس الإنسان في المسجد ويترك العمل ؟ بعض الناس بجادلون ليحاولوا أن يثبتوا أن العبادة صلاة وذكر فقط . . ما رأى فضيلتكم ؟

ج: في كثير من الأحيان نجد الجدل يخرج أشياء كثيرة عن معانيها . . ويدخلها فيها ينفع وما لا ينفع . . الله سبحانه وتعالى خلقنا في الحياة لنعبده . . هذه حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها . . والله سبحانه وتعالى جعل علة الحلق هي العبادة . . وتم الحلق لتتحقق العباده . . وتصبح واقعا . . ولكن هل العبادة هي مجرد الجلوس في المساجد والتسبيح . . أم لها منهج عمل بينه القرآن . . منه العبادة . . ومنه العمل . . ومنه السعى في الأرض . . ومنه مقاومة الفتن والإغراءات . ومنه الدعوة إلى سبيل

الله بالحكمة والموعظة الحسنة . . ومنه أشياء كثيرة . . بينها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم . . ووضحها في مهج متكامل للحياة . .

لو أن الله سبحانه وتعالى . . أراد منا النسبيح والصلاة فقط . . وحدهما دون شيء آخر . . ما خلقنا محتارين . . والله سبحانه وتعالى غي عنا جميعا . . ويستطيع أن يخلق ما يشاء . . كما يشاء . . من يسبحون محمده . . ولا يعصون له أمرا . . وإن من خلق الله سبحانه وتعالى . . كالملائكة وغيرهم . . من يسبح محمده . . ولا يعصى له أمرا . . ومن هو مقهور على عبادته . . .

ولو أن هدف الحلق . . هو العبادة بمفهومها الذي محاول بعض الناس أن يفسره . . ما استطاع خلق من خلق الله أن يشذ عن طاعته . . والله سبحانه وتعالى له صفة القهر . . ومن هنا فهو يستطيع أن مجعل من يشاء مقهورا على عبادته . . لا يستطيع أحد المعصية أو الإفلات . . ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه :

لا يكونوا مؤمنين . إن نشأ ننزل عليهم من السهاء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين ﴾ . .

إن الله سبحانه وتعالى ليس محتاجا لعبادة القهر . . وليس محتاجا لأن يقهر خلقه ليعبدوه . . فهو غنى عن الجميع . . وعبادة الحلق لله سبحانه وتعالى . . لن تزيد عن ملكه شيئاً . . وعصيان خلق الله سبحانه وتعالى لن ينقص من ملكه شيئاً . .

ولكن الله خلقنا لنعبده اختيارا . . لنأتيه ونحن نملك الحرية أن نأتى . . وألا نأتى . . أن نتبع المهج وألا نتبعه . . يريدنا الله سبحانه وتعالى . . أن نأتى طواعية من أنفسنا . . ونحن أن نكون مقهورين لمبادته . . ونحن نستطيع ألا نكون . . ولكن بإرادتنا . . ومحبنا لله سبحانه وتعالى . . يدفعنا

هذا الحب أن نقيد إرادتنا التي شاء الله سبحانه وتعالى أن يعطيها لنا اختيارا . أن نقيد هذه الإرادة بإرادة الله سبحانه وتعالى . . فإذا قال: افعل . . فعلنا . . وإذا قال: لا تفعل لم نفعل . . حبا لله وقربا منه . . وجهدا مخلصا في الوصول إلى رضاه . . هذه هي أعلى المنازل عند الله سبحانه وتعالى . . التي منحها لآدم ولذريته من بعده . .

فالذي يأتى الله سبحانه وتعالى مقهورا . . إنما يأتيه وهو غبر مختار . . فهو لا يستطيع أن يفعل إلا ذلك . . ولكن الذي يأتى الله سبحانه وتعالى اختيارا . . فهو أعلى منزلة . . لأنه يستطيع أن يفعل غبر ذلك . . زينت له الشهوات . . وزينت له المعاصي . . الشيطان يغريه . . والدنيا تجذبه . . وبريق كل شيء محيط به . . ومع ذلك فهو يترك هذا كله بإرادته . . يدفعه حبه لله سبحانه وتعالى أن يأتى طائعا مختارا . . ليتخلى عما نهى عنه الله . . ويتمسك بما أمره الله به . . تلك عبادة عن محبوبية . . عن حب الله . . عن تمتع بطاعة الله سبحانه وتعالى بالاختيار . . نسبح لله . . نعم . . عن حب . . نعبد الله نعم عن قرب . . وعن رغبة . . نأتى الله سبحانه وتعالى . . لنقول له . . يارب خلقتنا . . وأعطيتنا الحرية في أن نفعل . . أو لا نفعل . . وزين لنا الشيطان الدنيا ونعيمها . . وحفت الطاعة بالمكاره . . ولكننا تركنا الدنيا كلها . . بما تعرضه وما تقدمه . . وجثنا إليك مؤمنين . . أن الحياة الَّى وضعتُها لنا . . هي الحياة السليمة الصحيحة الباقية . . هي النعيم الحقيقي . . أتينا إليك طائعين مختارين . . لنلتزم بعبادتك . . هذا الالتزام هو حب لك . . أو على الأصح . . حب لما تحب . . وكره لما تكره . .

#### اختيار حب الله في القلب

 س: بماذا تصف فضيلتكم حقيقة الحياة ومفهومها؟..

ج : حقيقة الحياة كلها ومفهومها أنها اختبار في العبادة . . يمر به الإنسان . . اختبار لما ممكن أن يفعل ولا يفعل . . فالمال مال الله . . لا يملكه أحد . . والأرض أرض الله . . ان يحتفظ بها أحد . . الإنسان يأتى ويخرج . . وكما جاء يخرج . . فيما عدا عمله . . وحسناته وطيب الذكر والعبادة . . الرحلة كلها من المهد إلى اللحد . . رحلة إيمان . . وفي مفهومها الواسع اختبار لحب الله في القلب . . وعبادة الله في الأرض عن اختيار حر . . ومهماً فلسفنا الأمور . . أو وضعنا للدنيا موازين ومقاييس . . فإننا نأتى في النهاية . . إلى أنها رحلة إممانية لاختبار حب الله في النفس . . دون أي شيء آخر . . وإذا كانت أشياء قد وضعت في الأرض لتحث الإنسان على العمل . . أو على الزرع وتعهده . . وكل ما نراه . . فهذه كلها أسباب ومسببات . . وضعها الله سبحانه وتعالى . . لتمضى الحياة في الكون . . وإذا كانت هناك مغريات قد وضعت . . فتلك اختبارات الإيمان . . أما من يقول إنه تملك . . أو أنه يستطيع كذا وكذا . . أو أنه يفعل كذا وكذا فكل ذلك في معناه الحقيقي مجاز . . لا علاقة له بجوهر الأشياء . . فأنا أملك مجازا ما دمت حيا . . فإذا مت . . فلا أملك شيئاً . . ولو كنت ملكا للدنيا كلها . . وأنا أحكم مجازا وأقضى . . فإذا انقضت أسباب الحكم التي مكنني الله بها . . فلا أستطيع أن أقضي ولا على فرد واحد . . رحلة ألحياة هي اختبار إيماني في العبادة . . قد جعله الله اختبارا للبشر . . ليفضلهم على سائر محلوقاته . . وبجزيهم عليه جزاء كبيرا . . فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد قال عن الإنسان ﴿ إِنَّى جاعل في الأرضُ خليفة ﴾ . . تلك الخلافة. . هي ذلك الاختبار الإيماني الذي يمر به كل إنسان . .

### علامات المخلصيين

 س: من هم عباد الله المخلصون الذين عجز إبليس عن إغوائهم ؟ . .

ج : عباد الله المخلصون هم أولئك الذين تنازلوا باختيارهم وحبهم لله
 عن كل ما يغضب الله ، واتبعوا باختيارهم وحبهم لله ما يرضيه .

فالله لا يريد قوالب تخضع . . ولكنه يريد قلوبا تخشع بالحب . . لأن إخضاع القالب . . بمكن أن يأتَى بالرغم منك . . فإذا أمسك إنسان كرباجا .. وقال لك افعل كذا . . وقلت : لا . . فيضربك بقوة . . ويؤلمك الضرب . . خضع قالبك . أي خضع الظاهر منك وقمت تفعل له ما يريد . . ولكن هل تفعل هذا بحب؟ . . هل تفعل هذا بشوق؟ . . هل تفعل هذا عن رغبة؟. لا . . أنت تفعل وأنت مكره . . الله سبحانه وتعالى وهو قادر على هذا . . لا يريد أن يكرهك . . ولكنه يريد قلوبا تخشع . . أي يريدك أن تخشع من داخل قلبك . . والقلب هو المنطقة الحرة التي خلقها الله في الإنسان . . ولا تستطيع قوة في الأرض أن تجعلها مقهورة على شيء . . فما في قلبك هو ملك خاص لك . . ليس للعالم كله سلطان عليك . . وقد يكرهك إنسان فتتظاهر له بالحب . . ولكن قلبك يظل يكرهه ويرفضه . . وقد تتظاهر لإنسان بالخضوع . . ولكن قلبك ممقته . . وفي نفس الوقت مهما فعلوا بك . . ولو وضعوك في سجن تعذب فيه ليل نهار . . ولو قطعوا جسدك . . فإنهم لن يستطيعوا أن يكرهوا قلبك على حب شيء تكرهه . . أو كره شيء تحبه . . بل تبقى هذه المنطقة حرة لا يتدخل فيها إنسان . . ولا يستطيع إنسان أن يتدخل فها . . ولذلك قال الله سبحانه وتعالى :

# ﴿ إِلَّا مِن أَكْرِهِ وَقَلْبُهِ مَطْمَئْنَ بِالْإِيمَانَ ﴾ . .

لماذا ؟ . . لأن الإكراه فى هذه الحالة . . يكون إكراهاً للقالب . . وليس للقلب . . والله سبحانه وتعالى كما قلنا . . لا يريد قوالب تخضع . . ولكنه يريد قلوباً تخشع . . ولذلك ما دام القلب خاشعاً . . فالله راض . . حتى ولو أجبر على غير ذلك . . ولذلك فقد أسقط الحساب عن كل من أكره قالبه على شيء وقلبه يرفضه . . فأنت إذا أمسكت عصاً غليظة . . وأجبرت إنساناً على الصلاة . . وقلبه لا يريد الصلاة ويرفضها . . فلا صلاة له . . وأنت إذا أكرهت إنساناً على فعل منكر . . وقلبه يرفضه . . فلا حساب عليه . . فالله يسقط عنه الحساب . . ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى :

# ﴿ إِنْ نَشَأُ نَبْرُ لَ عَلِيهِم مِنَ السَّمَاءَ آيَةً ، فَظَلْتُ أَعْنَاقَهُم لِمَا خَاضَعِينَ ﴾ . .

إنه يقول لرسوله ونبيه الكريم . . أنا لا أريد أعناقاً تخضع بالقهر . . لأننى لو أردت ذلك فما أسهل أن أفعله . . أنا لا أريد إكراها . . إنما أريد « عبادة » . . تأتى بالحب لى . . وليس بالإكراه على عمل أريده . . فالله سبحانه وتعالى حن يقول :

# 🗲 وما خلقت الجن والإنس ليعبدون 🗲 . .

فالمهمة هنا أن يكونوا عباداً لاعبيداً . . وأن يأتوا الله سبحانه وتعالى عن محبوبية وخضوع . . ولو أتوا عن غير ذلك ما حققوا مهمتهم فى الحياة . . وأن يأتوا عن حب فى كل ما يعملون . . إذا عبدوا فعبادتهم عن حب . . وإذا حكموا فحكمهم عن حب فى إرضاء الله . . وإذا باعوا . . وإذا اشتروا . . فكل ذلك فى إطار إرضاء الله . . فى كل أمر من أمور الدنيا . . لا يشغلهم إلا ذلك الحب . . فكل عمل يقومون به . . يبتغون رضاء الله . . ويسألون أين الرضا فيتبعونه . . فلا يغش أحدهم فى بيع ، ولا يزور فى عمل . . ولا يزيف شهادة . . وهكذا .

### عزة المؤمن في تذلله لله

س : كيف يكون التوكل على الله ، وما السلوك الإبماني للمتوكل عليه . . ؟ . .

ج: لو حكمت عقلك دقيقة واحدة . . لوجدت أن كل ما دون الله هو سراب وأوهام . . وشيء ضائع وزائل . . ولكن الباقي هو الله . • فإذا كان الله سبحانه و تعالى يطالبك أن تتوكل عليه . . أي إذا قصدت حاجة فقل: اللهم أعنى . . وإذا أردت عملا فارفع يدك إلى الساء وقل: اللهم يسرلى . . وإذا كان هناك ما يؤرقك فقل: اللهم أذهب عنى هذا . . وإذا كنت تواجه شيئاً عسيراً فاطلب العون من الله سبحانه وتعالى . . وتوكل على الحي الذي لا عموت . .

خن نصبح فى الصباح وصدورنا ممتلئة بالعزة . . ورءوً سنا مرفوعة للسهاء . . لماذا ؟ . . لأننا توكلنا على الله سبحانه و تعالى . . وكل ما فى الكون خاضع لله . . فلا قوى يستطيع أن يدعى قوة فوق قوة الله . . ولا عزيز بجرؤ أن يقول إلا أنه ذليل لله سبحانه و تعالى . . لذلك فان الإنسان الذى لا يعتمد على الحى الذى لا بموت يعيش فى ذل الدنيا . . وفى عبودية هذا الذل . . فهو يصبح خائفاً أن يفقد عمله . . أو يفقد ماله . . وهو حين يتكلم أو يتصرف . . خائف أن يغضب رئيسه عليه أو يغضب صاحب العمل . يتكلم أو يتصرف . . خائف أن يغضب رئيسه عليه أو يغضب صاحب العمل . وهو فى خوف دائم من كل من هو أعلى منه . . وهذا الحوف يدفعه إلى عياة بائسة بغيضة . . ولكن ذلك المعتز بالله سبحانه وتعالى لا يهمه إلا أن يرضى الله وحده . . . . والذل لله عز . . والذل لغير الله بؤس وشقاء وهو ان . . ذلك أن الله سبحانه وتعالى يريد لى الحير . . ولا يريد لى الشر . . فهو يعطيني و هو يرحمني . . و هو لا ينظر إلى ما فى يدى . . و ما دمت أحبه فإنه بمنحني من نعمه فوق ما أريد . ولكن الإنسان يريد أن يأخذ ولا يعطى . وأن يسلب الحق . وأن يفعل كل ما تكرهه النفس . .

## أهل الدنيا . . وأهل الآخرة

س: لو أراد الإنسان أن يعرف هل هو من
 أهل الدنيا أو من أهل الآخرة . . فما هى الموازين التى
 يزن مها أعماله ؟ . .

ج: الإنسان في الدنيا يعيش قلقاً خائفاً من زوال النعمة . . فالنعمه إما ان تفارق الإنسان بأن تزول عنه . . ويفارقها هو بأن يترك الحياة الدنيا . . للك نجد أشد الناس حرصاً على الدنيا . . ذلك الذي هو في نعمة بخشي أن يفارقها . . ولكن النعمة في الآخرة لا تفارق الإنسان أبداً . . إذن فمن الحير لي أن يكون نعيمي في الآخرة . . حيث لا تفارقني النعمة أبدا . . بل أعيش مخلداً فيها . .

ولقد دخل أحد الأشخاص على رجل صالح . . وقال له أريد أن أعرف . . أأنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة ؟ . . قال له الرجل الصالح . . فيزان الله أرحم بعباده . . من أن يجعل موازيتهم في أيدى أمثالهم . . فيزان كل امرىء في يد نفسه . . لماذا ؟ . . لأنك تستطيع أن تغش الناس . . ولكنك لا تستطيع أن تغش الناس . . منزانك في يدك تستطيع أن تدرك . . أأنت من أهل الدنيا . . أم من أهل الآخرة . . طلب رجل من العبد الصالح أن يشرح له كيف ذلك ؟ . . فرد العبد الصالح إذا دخل عليك من يعطيك مالا . . و دخل عليك من يأخذ منك صدقة . . فبأيهما تفرح ؟ . . فسكت الرجل . . و هنا قال العبد الصالح . . إذا كنت تفرح بمن يعطيك مالا . . و هنا قال العبد الصالح . . إذا كنت تفرح بمن يعطيك مالا . . وهنا قال العبد الصالح . . إذا كنت تفرح بمن يقدم له ما يحبه . . ما أنت من أهل الآخرة . . لماذا ؟ . . لأن الإنسان يفرح بمن يقدم له ما يحبه . . فالذي يعطيني مالا . . يعطيني الدنيا . . والذي يأخذ مني صدقة . . يعطيني الآخرة . . فإذا كنت من أهل الآخرة . . فإني أفرح بمن يأخذ مني صدقة . . يعطيني الآخرة . . فإذا كنت من أهل الآخرة . . فإني أفرح بمن يأخذ مني صدقة . . والذي يأخذ مني صدقة . . عطيني الآخرة . . فإذا كنت من أهل الآخرة . . فإني أفرح بمن يأخذ مني صدقة . . والذي من فرحي بمن يعطيني مالا . .

و لذلك كان بعض الصالحين . . إذا دخل عليه من يريد منه صدقة . .

يقف له . . ويقول مرحباً بمن جاء بحمل زادى إلى الآخرة بغير أجر . ولذلك فأنا بجب أن أرحب به وأحييه . . لأنه بحمل حسناتى إلى الآخرة . ولذلك أيضاً فإن الكلمة غير الطيبة تفسد الصدقة . . مصداقاً لقوله تعالى :

# ﴿ قُولُ مَعْرُوفَ وَمَغْفُرَةَ خَيْرِ مَنْ صَدَقَةً يَتَبَعَهَا أَذَى ﴾ . .

لماذا قال الله سبحانه وتعالى ذلك . . لأن الذى يتبع الصدقة بالأذى . . ليست وجهته الآخرة وليس إيمانه كاملا . . إذ كيف أهين أو أوذى ذلك الذى جاء يحمل حسناتى إلى الآخرة بغير أجر . . ويأتى إنسان يحمل لى زادى إلى الآخرة فأهينه وأوذيه . . أيكون هذا إيماناً . . أم أننى أرحب به وأكرمه . . وأفرح به لأنه سيؤدى لى خير ما فى الدنيا . . وسيؤديه بلا أجر . . .

.....

## أسباب القلق والجنون في الدول المتقدمة

س: إننا نسمع كثيراً عن القلق والجنون اللذين تتسم بهما الأمم المتقدمة رغم أنها تملك كل أسباب الرفاهية والرغد. فما السبب وراء إصابة هذه الأمم بالقلق والجنون بهذه الصورة الرهيبة ؟

ج: إذا كان القلق والجنون سمة من سمات الدول المتقدمة في هذا العصر . . فلأن الناس في هذه الدول نسوا الله . . وكل إنسان مهم يعتمد على ذاته في كون لا يحقى للإنسان . . والشعور الداخلي في كل واحد مهم . . إن هذا الكون لا يحضع له . . هو شعور فطرى حقيقي . . وتأتى المأساة عندما يريد إنسان أن يحضع الكون لذاته . . فيصطدم بالحقيقة . . ويتحطم . . ولم يكن آباؤنا يعرفون مرض القلق . . لأن خط الإيمان كان قوياً في حيامهم . ولكن كلما قل الحط الإيماني از داد خط القلق . .

إذا كان الإنسان قد بعد عن الله . . متخذا الأسباب وسيلة . . فإن ذلك قد عاد بالضرر على الإنسان نفسه . . ذلك أنه أخذ منه الطمأنينة . . والاعتماد على الله . . والتوكل عليه . . ووضع بدلا منه . . الحوف . . والرعب من الغد المجهول والإحساس بعظم الكوارث . . والبعد عن رحمة الله . . حتى إنه إذا حدثت أمامه عقبه . . قاسها بذاتية قوية ناسياً قوة الله . . وبحدود قدرته ناسياً قدرة الله فوصل إلى طريق مسدود في الحياة . .

وهكذا تختلف الحياة بن المؤمن والكافر . . فالمؤمن مطمئن إلى قضاء الله . . وإنه فيه الحير . . أعطى أو منح . . ولذلك فهو يعيش حياة طيبة ولا انفعال فيها . . ولا جنون . . والانتحار . . والكافر ينسب الفعل لذاته . ولذلك فهو يعيش حياة تعيسة . . قدرات الكون التي هي أكبر من قدراته تخيفه . . إحساس رهيب بعدم الأمن والأمان . . ولو أنه دخل على العمل باسم من سخر له الكون . . لابد قوته . . لكان ذلك طريقاً إلى سكينة النفس . وطيب العيش . . والحياة الطيبة المطمئنة . . ذلك أن الله سبحانه وتعالى يطلق أشياء في الكون . . حتى لا تؤمن أنت أن ما امتلكته هو ملك لك . . لا يستطيع الله سبحانه وتعالى يستطيع أشياء في الكون . . حتى لا تؤمن أنت أن ما امتلكته هو ملك لك . . لا يستطيع الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يعطى . . وأن يأخذ . . وأن يجعل الكون ينفعل . . أو لا ينفعل . . ولكنك أنت لا تستطيع . . وهذا هو الفرق بين الحق . . وبين الحلق .

A Committee of the second seco

#### حراسة الله للإنســـان

س : لقد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه فى القرآن الكريم بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم . . ومن ثم يكون المؤمن مطمئناً إلى أن الله يحرسه ويرعاه ليلا ونهاراً . . فما تفسير فضيلتكم لهذه العبارة القرآنية ؟ .

ج : إن الله سبحانه وتعالى لا ينام أبداً .. ولا يغفل أبداً .. وهنا يريد الله أن يزيد اطمئنان النفس التي يصيبها الفزع من هموم الدنيا . . يريد أن يعيد إلىها الطمأنينة والأمان . . فيذكرها بأنه لا يأخذه سنة ولا نوم . . أي لا يغفل عن شيء أبدآ . . ولا نخرج عن علمه شيء في الكون . . فإذا لم ير الناس جميعاً . . فالله يرى . . وإذا لم يسمع الناس جميعاً . . فالله يسمع . . وإذا لم تصل عدالة الأرض لتقتص من الظالم . . فإن هناك عدالة السهاء موجودة . . ومن هنا تكون هذه النفس المؤمنة مطمئنة إلى أن الله سبحانه وتعالى ليس غافلا عما يعمل الظالمون . . لا تأخذه سنة . . أي لحظة يغفل فها . . وتكون هذه النفس المؤمنة مطمئنة إلى أن الله محرسها ويدافع عنها . . فتنام ليلها ملء جفوتها . . لماذا . . لأن الله سبحانه وتعالى لا ينام . . والله سبحانه وتعالى هنا يريد أن يقول لكل مؤمن . . ثم أنت ولا تخش شيئاً . . فإنني أحرسك وأرعاك . . وأنت نائم . . وأنت مستيقظ . . فلا تدع القلق يدخل نفسك . . وتحس أنك إن نمت نال منك عدوك . . أو أصابك أذى . . تذكر دائماً وأنت تذهب لفراشك لتنام . . والقلق مملأ قلبك . . إن الله سبحانه وتعالى لا ينام . . وأنه محميك . . فكن مطمئناً وأنت في حماية الله . . وإذا كان الإنسان ينام مطمئناً اذا وضع على منزله حارساً أو خفيراً . . أو رجلا ساهراً لا ينام الليل . . فكيف بمن محرسه الله . . وكيف يكون الأمن الذي محس به . . وهو يعلم أن القوة التي خلقت هذا الكون كله وأوجدته هي التي تحرسه . . ومن هنا فإن المؤمن بحس دائمًا أنه في أمن وأمان . . لأن الله هو الذي يرعاه . . في أحلك الأوقات . . وفي أشد اللحظــات . . فمن أي شيء تخاف ؟ . . من رزق لن تحصل عليه غداً . .

أو من عمل لن تنجزه غدا . . أو مال تحتاج إليه ولن يأتيك غدا . . نذكر أن كل ما في السموات . . وما في الأرض هو ملك لله سبحانه وتعالى . . يعطى منه من يشاء . . ففيم القلق . . والله هو الذي يعطى منه من يشاء . . ففيم القلق . . والله هو الذي عملك ويعطى . . وفيم التفكير . . والله قادر على أن يعطى كلا منا ما يكفيه وزيادة . . دون أن يتأثر ملكه أو ينقص . . ولماذا تفزع من الغد . . أو تحس أنك وحدك في الدنيا ما دام الله معك . . والله حي لا يموت . . دائم الوجود . . لا ينام ولا يغفل . .

والعجيب أنك ترى إنساناً محتمى مملك أو رئيس أو وزير ويعيش آمناً مطمئناً محسده الناس على ما هو فيه . . و محاولون أن يأخلوا منه الإمان . و والعطاء هنا بقدر قهذا الإنسان المحدودة . والبقاء هنا بعمر الإنسان القصير . وينسى هؤلاء الناس أن القسبحانه و تعالى هو الذي يعطى الأمان والطمأنينة بلا قيود ولا حدود . . نقص الإيمان يصور لهم أن المخلوق أقدر على حمايهم من الحالق . . وأقوى وأكثر نفوذاً . . هذه هى الغفلة التي تدخل القلب . . والإنسان حين يؤمن بالله . . يكون في أمان مطلق . . ممن هو مملك . . قدرة الله التي خلقت كل شيء . . وأوجدت قدرة لا يحيط مها حد . . قدرة الله التي خلقت كل شيء . . وأوجدت كل شيء . . لا يتم إلا بأمرها . . وهي التي تحرس و تحمى . . ولذلك وصف الله سبحانه و تعالى النفس المؤمنة . . بأنها نفس مطمئنة . . مطمئنة لماذا ؟ . . لا ينام . . والعالم الذي لا تغيب عنه كبيرة ولا صغيرة في الأرض . . مطمئنة اذلك كله فلا يشغل بالها الغد . . مهما كانت أحداثه . . ولا يقلقها . . الذلك كله فلا يشغل بالها الغد . . مهما كانت أحداثه . . ولا يقلقها . . الناق و تعالى . .

,....

### الحكمة المأخوذة من قصص القرآن

س: لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى مريم ابنة
 عمر ان وعيسى بن مريم وحدهما فى القرآن دون أن يذكر
 أساء باقى أصحاب القصص ؟

 ج : والقصص في القرآن الكريم لا تتناول أشخاصاً بذواتهم . . أي أن هذه القصة . . وكل قصص القرآن الكريم . . إنما هي عبرة عامة . : وموعظة تتكررفى كل عصر . ما عدا قصة مريموعيسي عليهما السلام. .ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لم يذكر أيطال هذه القصص بأسمائهم الكاملة . . لنعرف أشخاصهم . . بل اكتنى باسم واحد عام . . ففرعون مثلا هو كل شخص يريد أن بجعل من نفسه إلهاً يعبد في الأرض . . وذو القرنن مثلا هو من يريد إصلاحاً في الأرض . . وصاحب الجنة في سورة الكهف . . هو كل من ينسى الله وينسب الفضل إلى نفسه . . ولذلك فإننا نعيب على بعض الناس في البحث عمن هو فرعون موسى أو من هو ذو القرنين . • ونحن نقول إن الهدف ليس الشخص ولكنها العبرة والعظة . . ولذلك عندما جاء الله سبحانه وتعالى إلى سورة مرتم علمها السلام . . قال مرتم ابنة عمران .. ولم يقل مرىم فقط . . لماذا ؟ لأنه في هذه الحالة المقصود هو مرىم ابنة عمران بالذات . . وأن هذه القصة لم تحدث . . ولن تحدث لغيرها . . كذلك المقصود بقصة عيسي عليه السلام . . هو عيسي بن مريم بالذات . . وليس أى إنسان آخر . . فمن اختصه القرآن بقصة تتعلق بذاته هو عيسي بن مريم .. ومريم بنة عمران . . أما باقي قصص القرآن فالذي بجب أن نستخلصه منه هو العبرة والعظة . . دون أن نتعب أنفسنا في البحث عن علم لا ينفع . . أو جهل لا يضر . . فما الذي يتغير في قصة موسى عليه السلام إذا عرفنا أن فرعون موسى هو ومسيس الأول . . أو رمسيس الثاني . . أو رمسيس الثالث . : ليس هذا هو المهم . .

ولكن المهم أن نعرف العظة . . مما يتعرض له أى إنسان ينصب نفسه إلها من دون الله في الأرض . . وما يتعرض له الذين يتبعونه بغير علم . . ولذلك فإننا بجب أن نستخلص العبرة من قصص القرآن الكريم . . ولا نضيع الوقت في معرفة أصحاب هذه القصص من التاريخ . .

......

# أسباب تخلى الله عن صاحب أحدى الجنتين

س : القرآن الكريم تضمن قصصاً فيها العظة ، وفيها العبرة وفيها الحكمة . . فهل يقدم لنا فضيلتكم إحدى هذه القصص والعبرة المستنبطة منها ؟ . .

ج: إنك إذا نسبت الفضل لنفسك . تركك الله لقدراتك الذاتية . . فتضل وتشي في الحياة . . ولعل في قصة صاحب إحدى الجنتن التي رواها الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف إجمالا لهذا المعنى . . وتوضيحا له . . وإن صاحب الجنتين نسب الفضل إلى نفسه . . والثانى نسب إلى الله . . والذي نسب الفضل إلى نفسه . . نسى أن الأرض خلقها الله . . وأن الماء والمطر وفره الله له . . وأن الحب والبذر . . هو من عند الله . . لم نخلقه بشر . . فعندما ترك الله سبحانه وتعالى هذه الجنة لقدرة صاحبا . . غار الماء واختنى . لأن الله هو الذي لأن الله هو الذي الله هو الذي مخره ويسره . . وسقط الثمر وهلك . . لأن الله هو الذي أعطى للبذرة خاصية النمو . . لتصبح شجرة . . ثم خاصية إبجاد الثمر . . وليس هذا من قدرة الإنسان ولا من عطائه . . وهكذا عندما تخلى الله عن وليس هذه الجنة . . وتركها لقدرات الإنسان . . هلك الثمر والزرع . . وذهب الماء . . وأصبحت خربة لا زرع فها ولا ماء . . ولا يستطيع الإنسان بقدراته أن يوجد فها الزرع والماء . . وكل ما يهلك الزرع من أمطار وعواصف أن يوجد فها الزرع والماء . . فكل ما يهلك الزرع من أمطار وعواصف

أى أن الله سبحانه وتعالى يريد أن ينهنا إلى حقيقتين مستورتين عنا في هذه النعمة . . وهاتان الحقيقتان هما الأساس . . الحقيقة الأولى : أن الله سبحانه

وتعالى قد أعد هذه جنة بالماء أساس الحياة والزرع فيها . والحقيقة الثانية : قد حفظها وبارك فيها . وكلا الأمرين ليس للبشر فيهما مشاركة . . يحيث يستطيع أن بجادل ويقول أنا فعلت وفعلت . . فالإنسان مثلا حين يزرع يضع الحب في الأرض ويرعاه . . ولكن قدرة الله سبحانه وتعالى هي التي تجعل هذا الحب في الأرض ينمو ويثمر . . ولكن هنا مشاركة بشرية ظاهرية قد تجعل البشر يقول أنا الذي زرعت . . ولكن الله سبحانه وتعالى أتى عقيقتين لا يستطيع أي إنسان فيهما أن يقول أنا شاركت . . الحقيقة الأولى . . توفير الماء الذي يكني لإعطاء الحياة لهذه الأرض . . وجعلها صالحة للزرع . . وبدون هذا الماء لا يمكن أن توجد مثل هذه الجنة . . والحقيقة الثانية أنه حفظها وبارك فيها . . وكلتا الحقيقتين كما قلت لا يستطيع الإنسان أن يشارك فيهما أو يدعى أنه هو الذي أوجدهما . . وهكسانا . .

﴿ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهى خاوية على عروشـــــها ﴾ . .

ولكن لماذا أحيط بشمره ؟ . . حتى يعرف أنه لاحول لهولا قوة . . وأن المال والنفر اللذين اعتر بهما من دون الله لا يملكان له نفعاً ولا ضراً . . ومن هنا فإنه أصبح ليجد الجنة خاوية على عروشها . . وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبن له أن من يعتر بهم من دون الله لن يستطيعوا أن يوقفوا قضاء الله . . وأن الله سبحانه وتعالى وهبه هذه الجنة بقدرته هو . . فلما كفر بالنعمة واغتر بالمال والولد . . زالت عنه وذهبت . . والتفت حوله فوجد الآية الكر عمة . .

# ﴿ وَلَمْ تَكُنَّ لَهُ فَتُهُ يُنْصِرُونَهُ مِنْ دُونَ اللَّهِ ﴾ . .

أى أنه محث عن أولئك الذين كان يعتر بهم فلم بجد أحداً يسطيع أن ينصره أمام قدرة الله . وما كان منتصراً . . أى أنه حتى لو حاول ذلك عا له من مال أو نفر . . فلن يكتب له النصر . . هنا تأتى لحظة الندم . . فلن يكتب له النصر . . هنا تأتى لحظة الندم . .

﴿ يَالَيْنَى لَمُ أَشْرِكَ بِرَنِّي أَحِداً ﴾ . .

فقد أحس عندما ذهبت النعمة أن الواهب هو الله وحده . . وهو الذى أخذها . . ولكنه كان قبل ذلك يقول . . إن المال والنفر الذين عنده . . هم الذين محفظون هذه النعمة من الزوال . . ويرعونها . . وتمضى هذه الآية الكريمة بعد أن ضرب الله هذا المثل للرجل الذى أنعم عليه . . فأشرك غير الله في هذه النعمة . . فأخذ الله منه ذلك . . ان الله سبحانه وتعالى هو أغى الشركاء عن الشرك . . فالعمل الذى يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى . . يتقبله الله . . والذى يقصد به إرضاء بشر ما . . ويفسره صاحبه على أنه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى . . فالله غنى عنه . . وكذلك النعم . .

والله يضرب لنا هذا المثل . . حتى نتخذ الطريق السليم فى الحياة . . فلا أدفع مبلغاً من المال مثلا لعمل خبر . . ويكون القصد الحقيقي من ذلك هو إرضاء شخص ما . . أو قضاء مصلحة دنيوية . . أو الحصول على سمعة أو شهرة . . أو أى غرض دنيوى آخر . . فإذا أتبت إلى حفل ما . . وقد أعلن تبرعى بمبلغ من المال حتى يقال عنى إننى رجل خبر . . ورجل بر وإحسان . . فإنى لا أفعل ذلك لوجه الله . . وإنما أشرك فى ذلك ما أبتغيه من سمعة الدنيا . . والله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك . . وإذا قدمت مبلغاً من المال وأنا أبتغي مرضاة الله . . فالله أغنى الشركاء عن أن يشرك معه أحداً فى عمل يقصد به وجهه . .

ومن هنا فإن الذى فعله صاحب الجنة فى أنه نسب الفضل إلى نفسه . . وأنكر نعمة الله . . أو الذى يفعله بعض الناس فى أنه يريد أن محقق مصلحة دنيوية بعمل ظاهره الحبر . . كل هذا مخبرنا الله سبحانه و تعالى أنه لا يتقبله . : العمل الصالح لله وحده . . أما إذا كان عملا صالحاً نقصد به مصلحة دنيوية وفى نفس الوقت يقال إنه لله . . فالله غيى عنه . .

#### منزلة اأرسول عند الله

س: لماذا كان نبينا المثل الأعلى للبشرية كلها؟

ج : العلة فى الحلق هى رسول الله صلى الله عليه وسلم . . العلة فى الوجود والإيجاد . . هى تحقيق العبادية المثلى لله سبحانه وتعالى . . من الذى قال فيه الله سبحانه وتعالى . . « اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمى ، ورضيت لكم الإسلام ديناً » . .

من الذي جاء على يديه كمال الدين . . وتمام النعمة . . إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . . تتمثل فيه أفضل در جات الرضا من الله سبحانه وتعالى . وآخر در جات الإنسان على الأرض . . عبادية عن عجبوبية وعشق الله . . عبادية عن دخول طاعة الله سبحانه وتعالى طوعاً واختياراً . عبادية بالالتزام بما أنزل الله التزاماً كاملا . . والبعد عما شمى عنه بعداً كاملا . . هذه هي العبادية المثلى . . الله سبحانه وتعالى أرسل محمداً . . ليكون مثلا أعلى للبشرية كلها . . محتذى به أولئك الذين يريدون أن يعبدوا الله عبادة حرية واختبار . . وحب وإيمان . . وقرب من الله سبحانه وتعالى . . فإذا عرفت هذا كله . . فلابد أن يتسع عقلك وفطنتك لم لذرلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه . . وقربه منه . . وحبه له . .

#### الفطرة السليمة تهدى إلى الله

س: علماء النفس بذلوا جهوداً كثيرة لمعرفة أسرارها ، ولكنهم ما زالوا عاجزين عن فهمها . .
 فا رأى فضيلتكم فى النفس البشرية وفى الفطرة التى وكيف مهندى الإنسان بفطرته إلى الله ؟

ج: إن النفس البشرية في أعماقها لغز حتى على صاحبها . . فيها ملكات لم يكشف عنها الله سبحانه وتعالى للإنسان حتى الآن . . فالإنسان في كثير من الأحيان لا يفهم نفسه . . ولا يصل إلى أعماقها وأسرارها . . والسلوك البشرى لا يزال لغزا أمام معظم الباحثين . . وإذا كانت هناك قوانين تحكمنا ونعرفها . . فهناك قوانين كثيرة لا نعلم عنها شيئاً تحكم معظم تصرفاتنا . . فالإنسان عندما يحب مثلا . . لا يعرف علما الذي تحبه لا يستحق هذه العاطفة . . وقد يكون إنساناً بالغ السوء . . وفيه من الصفات ما تكره . . ومع ذلك تحبه . . فالحب والكره عاطفتان لا يعرف العقل البشرى قوانين لهما . . بل إن فيهما فالحب والكره عاطفتان لا يعرف العقل البشرى قوانين لهما . . بل إن فيهما عواطفها مزيج غريب من المنطق واللامنطق . . والعقل واللا عفل . . عواطفها مزيج غريب من المنطق واللامنطق . . والعقل واللا عفل . .

وإذا كانت النفس البشرية لغزاً لا نستطيع أن نفهمه . . فان فيها فطرة نحس بها جميعاً . . تلك الفطرة هي صلة هذه النفس بالله . . فالله يوجد فينا بالفطرة . . يعرفه الطفل . . والشاب والكهل . . والمثقف والجاهل . . وهؤلاء جميعاً قد لا يستطيعون أن يشتركوا في استيعاب شيء واحد . . ولكنهم جميعاً يفهمون كلمة الله . . وتهتز نفوسهم عند ساع كلام الله رغم الفوارق بن العقول .

### عبادة الأسباب وخطورتها

س: بعض الناس يعبدون الأسباب وحدها ، دون تفكير في المسبب . . فما هو الحطر الذي تجره عبادة الأسباب على الناس ؟ . .

ج: هب أن أحداً طلب من أن أفعل ما يغضب الله من أجل مال . . أو جاه . . أو سلطان . . لو كنت أعبد الأسباب وحدها لنفذت له ما يريد . لأصل إلى ما أريد . . فلو قال اقتل . . لقتلت . . ولو قال اظلم . . لظلمت . . ولو قال افعل كذا وكذا . . ثما يغضب الله . . لفعلت إحساساً منى فى أن عطاء الأسباب فى يده وحده . . وأن مخالفته ستؤدى نى إلى الحرمان من مقومات الحياة . . وأن طاعته ستعطيني الحياة الرغدة التى أتمناها . . وهكذا وبغير نظر إلى ما قال الله . . (افعل) . . ولا تفعل . . انطلق لأحقق هوى وشهوات للبشر ولو كانت تغضب الله . . وهكذا يصبح الهوى الشخصى والغرض البشرى هما أساس الحياة . . فيفسد الكون كله . . ويصبح الحكم هو شهوة الحاكم وليس دين الله . .

هذه هى خطورة الأخذ بالأسباب وحدها . . وهى خطورة تعرض الكون كله للاختلال . . وتضيع موازين العدل . . وتكثر من البغى والفساد في الأرض . . وما من أمة عبدت الأسباب . . إلا انتشر فيها الظلم . . ونما فيها الإرهاب وضاع فيها الحق . . واستبعد الإنسان . .

فإطلاق الأسباب وحدها في الكون يؤدى إلى عبادة الفرد . . وإلى ظلم عظيم . . ولذلك كان لابد من طلاقة القدرة لتصحح المسرة وتفيق الناس وتجعلهم يعملون أن الله هو الذي أعطى الأسباب . . ويستطيع كما أعطاها أن يأخذها . . وأن العبادة لله وحده . . فمن ترك المسبب وعبد الأسباب . . فقد ضل ونسى الله . . ولذلك فنحن نتعجب من ضعيف لا حول له ولا قوة . . يمكنه الله من قوى . . ومن كان يملك الجاه والسلطان . . ثم أصبح ضعيفا يبحث عن إنسان . . فلا بجد حتى

من يصافحه . . ومن ينتقل من الحكم إلى السجن وبالعكس . . إن ذلك يحدث أمامنا ليذكرنا بقدرة الله سبحانه وتعالى . . وقوة المشيئة . . وأن الله هو الذي يعطى الملك والجاه والسلطان . .

فإذا عبد الناس هذه الأسباب وانطلقوا يسجدون لها أزالها الله . . لماذا ؟ حتى يفيق الناس . . ويعملوا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى أعطى الأسباب . وإن هذه الأسباب ليست ذاتيه للحاكم أو صاحب السلطان . . ولو كانت ذاتية لما زالت عنه . . ولكن الله سبحانه وتعالى . . لأنه هو الذى أعطى الأسباب يستطيع أن يزيلها . . أمام هذا الحكمة التي تحدث في عالمنا كل يوم . . يسجد الناس لله . . بدلا من السجود لغير الله سواء أكان أسباباً . . أم بشراً . . ويحسون أن القوة والمنعة هما من الله . . وليست من أى أنسان . .

ولا تقتصر طلاقة القدرة على قمة الأمور فى الدنيا . . بل أكبر الأشياء . وفى أبسط الأشياء . . طلاقة القدرة تتدخل لتنصر مظلوماً ضعيفاً على ظالم قوى . . وتقتص من إنسان ارتكب جرعة . . وتصور أنه نجا من العقاب . . أو لتعيد حقاً حسب صاحبه أنه ضاع . . أو لتذل حباراً يؤذى الناس . . وتجعله عاجزاً عن رد الأذى عن نفسه . .

تلك كلها طلاقة القدرة . . وكلمة « يارب » تخرج من قلب المظلوم . . فلا تجد بينها وبين السماء حجاباً . . وتتدخل السهاء لنزيل ظلماً . . وتعيد حقاً . . وتصحح الموازين في الأرض . . ولذلك فإن المؤمن لا يعمل بنفس مفهوم الكافر . . فأساس عمل الكافر المال ينتج من العمل بصرف النظر عما يقوم به . . ولكن المؤمن يضع دائماً اسم الله مع العمل . .

#### كفالة الله بالرزق

س: بعض أعداء الإسلام يقولون عنه إنه دين بحض على التخلف ، بسبب الإيمان بطلاقة القدرة . . وير ددون قول الله سبحانه وتعالى ، يرزق من يشاء بغير حساب ، على أساس أنه دعوة صريحة لعدم العمل . . فإذا كان الله يرزق من يشاء بغير حساب ، فلماذا العمل والتعب ؟ ولماذا السعى وراء الرزق ، مع ما بجره على النفس من مشقة ؟

ج : قبل أن أجيب على هذا السؤال لابد من إيضاحين .

الإيضاح الأول: أنه إذا كانت طلاقة القدرة تعطى . . فإنها كما أوضحت لا يمكن أن تصبح قانون الكون . . لأن طلاقة القدرة هي قانون الآخرة . . وليست قانون الدنيا . . في الآخرة يأتيك الشيء بمجرد أن بجول في خاطرك . . أو تفكر فيه . . لا عمل في الآخرة . . ولا سعى . . وإنما عطاء من الله بلا حدود . . ولا قيود . . أما في الدنيا فهناك قانون الأسباب . . ومعه طلاقة القدرة . .

والإيضاح الثانى : أن لكل إنسان رزقاً يعلمه . . ورزقاً قد لا يعلمه . . والإيضاح الثانى : أن لكل إنسان رزقاً يعلمه . . فإن المؤمن محدد الرزق بالمال وحده . . فإن المؤمن محدد الرزق بعطاءات كثيرة من الله سبحانه وتعالى . . فحب الناس لك رزق . . والبركة في بيتك رزق . . وفي صحتك وأولادك رزق . . إلى آخر ما تنطبق عليه كلمة الرزق . .

نعود مرة أخرى إلى نهاية الآية الكريمة . . ﴿ يرزق من يشاء بغير حسابُ ﴾ . . لتطرح قضية هامة معاصرة تفيق هؤلاء الناس . . إلى صدق قول الله . .

الذين يطعنون في هذا الدين يعبدون الأسباب ويتخذونها إلهاً . . فكل

رزق عندهم مساو للعمل الذى يتم من أجله . . فاذا عملت ليل نهارآ زاد رزقك . . وهكذا. تلك هى القاعدة التى يتبعونها . . كل رزق مساو للعمل . .

نقول لهم إن هذا قد يكون صحيحاً لقاعدة عامة . . ولكن الله يرزق من يشاء بغير حساب . . ولنلاحظ في نهاية الآية الكريمة قول الله (من يشاء). . ولم يقل سبحانه وتعالى . . أرزق كل الناس بغير حساب . . ولكن لكل رزق معلوم على قدر ما أتاحه الله له من عمل وجهد . . وتبقى المشيئة . . أو طلاقة القدرة . . تعطى بغير حساب . . وبغىر أسباب . . وإذا نظرنا إلى دول البترول مثلا . . تلك التي تملك القوة الحقيقية في المال . . أو في الرزق . . في العالم كله . . إذا نظرنا إليهم نجد أنهم أغنى الناس في العالم . . رزقاً أو مالاً . . بل هم قد فاقوا في الرزق . . تلك الأمم التي فاقتهم في العمل والعلم . . فأصبحت تتجه إليهم ليدعموها في الرزق . . كأمريكا وأوروبا الغربية . . وهم أكثر عملا وعلماً..تتجه إلى دول البترول لتقترض منها الملايين لندعم أقتصادها . . وتحاول أن تجذب أموال دول البترول إلى بلادها . . بل إن دول البترول تستطيع أن تفلس أكبر دول العالم كأمريكا والمانيا الغربية واليابان . . إذا هي سحبت دعمها الاقتصادي لها . . وأوقفت تعاملها معها . . فالذي بملك القوة الاقتصادية في العالم . . هي دول البترول التي لا تتحكم في رزقها فقط . . ولكن في اقتصاد العالم كله . . بشهادة غير المؤمنين والماديين في هذا العالم . .

وإذا كانت دول البرول قد وصلت إلى المركز الذي يتحكم في اقتصاد العالم أجمع . . فلابد أنها قدمت حسب النظرية المادية السببية من العلم والعمل . . ما قدمته دول العالم أجمع . . وهذا غير صحيح . . بل إن بعض هذه الدول تعمل على استخراج البترول منه . . شركات غربية من الدول التي تخضع اقتصادياً لدول البترول . . والعمل الذي تم . . ثم بواسطة خبراء وآلات ومعدات تكنولوجية . . استوردت من دول أخرى . .

فكيف يحدث هذا إذا لم يكن الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب .. ولقد شاءت قدرة الله أن يتم ذلك فى أمة إسلامية . . ويكون برهاناً صادقاً على كلام الله . .

ولو أن القاعدة على إطلاقها . . إن الأسباب هي التي توجد الرزرق . . لما كان ذلك ممكن أن محدث . . ولما كانت دول البرول تستطيع أن تكون أكبر قوة اقتصادية في العالم . . وفي زمن قياسي . . لا يستطيع العمل والعلم خلاله أن يعطيا بهذه الوفرة . . وبهذا السخاء . . ذلك أنه لكي تتطور دولة أو عدة دول . . لتصبح أغنى دول العالم . . فإن ذلك يتطلب بجانب ذلك العمل والعلم فترة زمنية طويلة . . ولكن هنا لا الزمن . . ولا العلم . . ولا العمل . . يتناسب مع الرزق . . إذن من الذي أوجد هذا الرزق . . ومن الذي أعطاه . . الله سبحانه وتعالى . . مصداقاً للآية الكريمة . . لا يرزق من يشاء بغير حساب » . . وهنا بجب أن يتوقف الحكم المادي الغرني . . الذي يأخذ بالأسباب . . ولا يعترف بغيرها . . والذي يطعن في الآية الكريمة ( يرزق من يشاء بغير حساب ) . . ويدعي أنها لا تتمشي في الآية الكريمة ( يرزق من يشاء بغير حساب ) . . ويدعي أنها لا تتمشي مع تطورات العصر . . ومقاييس العلم والزمن . . نقول له . . قبل أن تتسرع في اتهامك . . فقد أتينا لك بمثل من العصر الذي تعيش فيه . . ولم نأت لك بمثل من التاريخ . . حتى لا تقول حكاية مكتوبة . . أو أسطورة من الأساطير . .

ولم نأت لك بنبوءة مستقبلية . . حتى لا تقول غيب لن يحدث . . ونحن نقول لك قبل أن تتسرع فى اتهامك . . تأمل الكون . . تجد فى كل مكان لله رزقاً بغير حساب . . هذا الرزق يلتى بالأسباب بعيداً . . لتأتى طلاقة القدرة . . وتعلن أن الله يفعل ما يشاء عندما يشاء . . كيفما يشاء . . وأنه إذا كانت الأسباب موجودة . . فإن طلاقة القدرة موجودة منذ أن خلق الله الأرض . .

### العصساة وأبواب الرحمة

س: ربما يظن العصاة الذين يسرفون على
 أنفسهم أنهم إذا رجعوا إلى الله لن يقبل توبهم : . فهل
 هذا الظن صحيح ، أم أن باب الرحمة مفتوح أمامهم ؟

إن الذين يبذلون أقصى جهدهم فى الطاعة لله سبحانه وتعالى . . لا يصلون إلى مرتبة الكمال . . فالكمال لله وحده . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « كل بنى آدم خطاء . . وخبر الحطائين التوابون » . . والله سبحانه وتعالى يصف الإنسان فيقول ﴿ إن الإنسان لظلوم كفار ﴾ . . والشيطان يحاول أن يقعد بالإنسان عن الصراط المستقيم . . وأن يمنعه عن طاعته الله . .

ولذلك كان لابد من باب الرحمة . . يدخل منه البشر إلى الله سبحانه وتعالى . . وأن يكون هذا الباب مفتوحاً على مصراعيه . . يهرع إليه كل عاص ليقول « يارب عدت إليك وأنا نادم على ما فعلت فاقبلي » . . حتى عدد من كبار الزاهدين والمتقربين إلى الله . . ربما ارتكب في بداية حياته باباً من أبواب المعصية . . ثم تاب إلى الله . . فتقبل توبته . . وحسن إسلامه .

فلو كنت قد ارتكبت معصية فإن باب التوبة مفتوح . . ولو قلت إنى عصيت الله . . نقول لك إن ذلك لا يمنع من الاستعانة بالله سبحانه وتعالى لأنه رحمن . . ولأنه رحيم . . ولا تمنعك معصية من أن تستعين بسم الله في كل عمل . . لأنها الطريق إلى التوبة . . وإلى الإيمان . . والله سبحانه وتعالى يطلب منك أن تستعين به في كل أمر من أمور الدنيا . . وأنت إذا استعنت باسم الله الجامع اكل صفات الكمال . . أعانك . . فإن كنت عاصياً فلا تعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد طردك من رحمته ، أو قد تخلى عنك إذا رفعت يدك إلى السهاء واستعنت به . . أو قد غضب عليك حتى إنه لا يستجيب لك عندما تستعين به في أمر من أمور الدنيا . . بل الله سبحانه وتعالى يطلب منك أن تستعين به في أمر من أمور الدنيا . . بل الله سبحانه وتعالى يطلب منك أن تستعين به في أمر من أمور الدنيا . . بل الله سبحانه وتعالى يطلب منك أن تستعين به . . ولذلك فقد وضع لك صفة الرحمن والرحيم . يقد كر أن بابه مفتوح داثماً . . وإنك تدخل إليه من باب الرحمة .

## نعم الله . . و لماذا نعجز عن إحصائها ؟

س: أعجب ما فى البشر أنهم يغفلون عن نعم الله عليهم ، مع أنهم لو فكروا فيه قليلا ، لوقفوا مهوتين أمام كثرتها وتنوعها ، وعجزوا عن إحصائها ه فهل يتفضل فضيلتكم بذكر بعض هذه النعم ؟

ج: إن الإنسان لا يحس بالنعمة لأنه يعتاد عليها ويألفها ، فيعتقد أنها حق مكتسب له . . وينسى المنعم . . . . إن كل إنسان على وجه الأرض يسبغ الله سبحانه وتعالى عليه ملايين النعم . . وإن لم يعطه شيئاً جديداً يحس به . . فعندما يكون نائماً ويستيقظ فقد عادت إليه نعمة الحياة . . وإذا قام من سريره فهذه نعمة الحركة التي لو شاء الله سبحانه لسلما منه . . فإذا ذهب ليغسل وجهه فهذه نعمة أتاحها الله له بأن أنعم عليه بما يغسل به وجهه . .

وإذا نظف أسنانه فهذه نعمة أخرى . . بل إن كل عمل هو مجموعة من النعم . . فأنت حين تغسل وجهك عندك نعمة الحركة . . ونعمة الماء . . والصابون التي تستعمله والفوطة التي تجفف بها وجهك قد أنعم الله عليك بأن ملكك ما تجفف به وجهك . . وأنعم عليك مرة أخرى باستمر اريديك في الحركة حتى تقوم بعملية التجفيف . . فإذا خرجت لتتناول إفطارك . . فهناك نعمة الحركة التي استطعت بها أن تنتقل من مكانك إلى مكان الطعام . . فإذا طلبت الإفطار فهناك نعمة الكلام التي استطعت بها أن تحرك لسابك وهناك نعمة اللغة التي استطعت أن تتحدث بها . . وهناك نعمة الاستجابة بأن سخر لك الله سبحانه وتعالى من يعد لك الإفطار . . ثم تبدأ في متناول طعامك . . فهناك نعمة أن الفم بمضغ . . والبلعوم ينقل الطعام إلى المعدة . . والمعدة تبدأ في عملية الهضم . . فتبدأ العصارات الهضمية في هضم الطعام . .

كل هذه نعم من الله سبحانه وتعالى . . أنت لا تفكر فيها . . ولكنك لو فكرت قليلا لعرفت أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يسلبك هذا كله . . ولكن من فضل الله عليك أن أعطاك القدرة لتقوم وتغسل وجهك وتتناول إفطارك . . وهذه أبسط الأشياء فى حياة البشر . . ولكن بعض الناس يفعل هذا كل يوم دون أن ينتبه إلى نعم الله . . ولكنه يفعل كل هذا وهو جاحد بنعم الله سبحانه وتعالى . . ولقد أخذت بضع دقائق فى يوم واحد . . لأرى فيها مئات النعم على الإنسان . . فكيف باليوم كله . . وكيف بالعمر كله . . . وكيف بالعمر كله . . .

إذن فالله سبحانه وتعالى يريد أن يذكرنا بأن الإنسان يتمتع بنعم لا تعد ولا تحصى . . أنعم بها الله عليه . . والله يقول إنه لو أراد أحد أن يقوم بإحصاء هذه النعم . . ثم يضيف الحق سبحانه وتعالى أن أحدا لن يقدم على ذلك . . ولكن لو أراد أحد إحصاء هذه النعم . . فلن يستطيع . . لانه لا توجد طاقة بشرية فى الكون مهما تقدمت . . ومهما تعددت وسائل الإحصاء وتنوعت . . أن تقوم بهذا الإحصاء وستظل عاجزة . . وسيظل الإنسان عاجزا عن أن يحصى نعم الله . . والإنسان قد لا يقبل على ذلك ولكن حتى لو أراد فلن يستطيع . .

هذا من ناحية النعمة . . أما من ناحية المنعم . . فاستمرار النعمة دليل على أن الله سبحانه وتعالى وهو المنعم غفور رحيم . . ومن رحمة الله أنه لا يعطى النعمة للشاكرين وحدهم . . أو للمؤمنين وحدهم . . ومن رحمته أنه لا يحرم من يعصيه من نعمه . . بل إن الله سبحانه وتعالى يعد الإنسان بنعمه . . ولو لم يكن الله رحانا رحيا . . وغفورا رحيا . . لكان قد منع نعمه عمن عصاه . .

organization of the second control of the control o

## النعم تسبق ميلاد الإنسان

س: هناك أناس لا يشعرون بنعم الله عليهم : :
 ويظنون أنهم يحصلون على رزقهم بجدهم واجتهادهم .:
 فهاذا ندلل لهم علىأن النعم كلها من صنع الله وليس من صنع البشر ؟

ج: الإنسان حين يأتى إلى الأرض . . وقبل ميلاده . . يقدر الله سبحانه وتعالى له سبل حياته . . ورزقه . . وعمره . . وهل هو شقى أم سعيد . . وكل النعم التى سينعم الله عليه بها فى حياته الدنيا . . وهكذا تسبق النعم الوجود البشرى . . وحين ينزل الإنسان إلى الحياة . . تكون نعم الله سبحانه وتعالى من صدر أمه نعم الله سبحانه وتعالى من صدر أمه لبنا دافئا فى الشتاء . . باردا فى الصيف . . معقما من كل الأمراض . . بأكثر مما يستطيع العلم بكل قدراته أن يعقمه . . وبجد هذا اللبن جاهزا . . فإذا جاع نزل اللبن له . . وإذا شبع توقف نزوله حتى يجوع مرة أخرى . . فإذا جاع نزل اللبن له . . وإذا شبع توقف نزوله حتى يجوع مرة أخرى . . معين من الغذاء لا ينضب إلا إذا استطاع الطفل أن يستغي عنه . . هذا الغذاء من الذي أوجده . . ومن الذي عده به كل يوم . . إنه الله سبحانه وتعالى . .

والطفل حين يولد . . يولد ضعيفا عاجزا عن الدفاع عن نفسه . . ولكن الله سبحانه وتعالى يهيء له أبوين كريمين . . ليحولا ضعفه إلى قوة . . فهما لا ينامان حتى ينام . . وإذا مرض وهو بطبيعة سنه ضعيف عاجز لا يستطيع أن يذهب إلى الطبيب . . سخر له من يذهب به إلى الطبيب ليعالجه . . وإذا جاء وهو عاجز عن الكسب سخر الله له أبويه يأتيان له

بالطعام . . ويسعيان في سبيل رزقه . . فيدبران له ما محتاج إليه من غذاء وسبل الحياة . . وإذا حاول أحد الاعتداء عليه وهو عاجز عن الدفاع عن نفسه كان أبواه هما الدرع الواقية له يفديانه محياتهما . . ويظلان يرعيانه . . حرمان نفسيهما من اللقمة ليضعاها في فمه . . ومن الكسوة لينعم هو بالثياب . . ومن كل مباهج الدنيا ليؤهلاه هو للحياة . . وهكذا توجد نعم الله على الطفل قبل أن يستطيع أن يفعل لنفسه شيئا . . الله سبحانه وتعالى جعل هنا من الضعف قوة . . الضعيف الصغير هو أقوى من الكبير القادر . . يتكاتف الجميع لإطعامه وكسوته والدفاع عنه . . حتى الذي بموت أبواه بهيء له الله سبحانه وتعالى من يكفله . . ويصبح أقوى الأقوياء في الدنيا ضعيفًا أمام ابنه الصغير . . إذا صرخ فزع له . . وإذا جاع أسرع بجرى كالمجنون ليدبر له طعامه . . وإذا تعرض للخطر فداه بنفسه . . وإذا احتاج إلى شيء أقام الدنيا وأقعدها ليأتيه بها . . وهكذا أصبح الضعيف قويا . . يطلب فيجاب . . ويأمر فيطاع . . ويأتيه كل شيء بلا تعب . . وجعل الله البسمة على شفتي هذا الطفل الصغير . . هي أجمل ما في الدنيا . . وهكذا أوجد الله سبحانه وتعالى لهذا الضعيف النعم التي محتاج إلها . . بل أوجدها له قبل أن يأتي إلى الدنيا . . فترى الأم تعد للابن ملابسه وسريره قبل أن يولد . . وتجعل هذا السرير . . وتختار الثياب . . وربما أعدت له ما يلزم لإطعامه أو إرضاعه . . وكل هذا بحدث . . والطفل لم يأت بعد إلى الدنيا . . وهو ما زال في بطن أمه . . النعمة تسبق الوجود البشري . .

وإذا كان بعض الناس يحتج أو يقول إن الذي يوفر الحياة للبشر هم البشر . . معنى أن أب الطفل وأمه وعائلته هم الذين يعدون له البيت الذي يعيش فيه . . والسرير الذي ينام فيه . . وما يلزمه . . نقول له إن هذه هي سنة الله في الأرض . . والله سبحانه وتعالى قبل أن ينزل الإنسان إلى

الأرض خلقها له . . وهيأ له ظروف الحياة فيها : . فالنعمة سبقت المنعم عليـــه . .

وكل من يدعى أن النعم التى تسبق البشر هى من صنع الإنسان . . نقول له : إن لبن الأم الذى يعتبر غذاء أساسيا للطفل ليس من صنع البشر . . ولكنه من صنع الله سبحانه وتعالى . . ولا أعتقد أن أحدا بجادل فى ذلك . . وحنان الأم والأب على الابن . . ليس من صنع بشر . . والبشر لا يستطيع أن يصنع عاطفة قوية راسخة كهذه . . ولكنها من صنع الله سبحانه وتعالى . . والدليل على ذلك أنها لا تختلف من إنسان إلى إنسان . . ولا من شعب إلى شعب . . بل هى نعم البشرية كلها . .

فأنت تظل تعمل وتشتى من أجل ابنك وأنت راض وسعيد . . تعطيه مالك . . وتبيع من أجله كل ما تملك . . وتقدم التضحيات تلو التضحيات برضا وسعادة ورغبة . . ولو سألك إنسان جنيها واحدا لضجرت وشعرت بالضيق . . ولو أنفقت مائة جنيه من أجل ابنك لكنت سعيد ، وهذه هى قدرة الله . .

# الرد على المشككين في الإسراء

س: معجزة الإسراء كان لها رد فعل عند العرب ، وبخاصة الذين لم يدخلوا الإسلام . وقد حاولوا التشكيك في هذه المعجزة . . فما رد فضيلتكم علمهم ؟

ج: إن الذي أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم هو الله . . ولذلك حيما قال أهل مكة : أيستطيع محمد أن يذهب إلى بيت المقدس . . ويصعد إلى السهاء . . إلى سدرة المنتهى . . ثم يعود فى ليلة واحدة ؟ . . نقول إن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يدع ذلك . . ولم يقل إنه قام بهذا . . وإنما هو أسرى به . . ومن الذي أسرى به ؟ . . هو الله سبحانه وتعالى . . والله ليس كمثله شيء . . ومن هنا فإن كل قول لمحمد عليه السلام عن الإسراء هو قول مصدق تماما . . لأن الله سبحانه وتعالى قال ( سبحان الذي أسرى بعبده ) . . ولم يقل لنا ان محمدا عليه الصلاة والسلام هو الذي قام بهذه المعجزة بذاتيته . . بل الله هو الذي أسرى به . . والله سبحانه وتعالى لا مخضع لقوانين الكون . . وليس كمثله شيء . . وإذا نسبت الفعل وهو الإسراء و : إلى الفاعل وهو الذي ليس كمثله شيء . . أصبح كل ما حدث يقينا : ولأنه تم بقدرة الله . .

## المنهــج قبل الخلق

س : لقد ذكر الله في القرآن الكريم أنه لم
 يخلق الإنسان سدى . . وإنما خلقه لمهمة في الكون . .
 نريد من فضيلتكم إيضاحاً لذلك . .

ج: إن خلق الإنسان . . آية من آيات الله سبحانه وتعالى . . فالإنسان من تراب . . وهذه الحفنة من تراب . . مسها قدرة الله فصارت بشرا . . وهذا البشر صنع كل الحضارات . . والآيات التي تراها ونشهدها في الكون بقدر من الله سبحانه وتعالى . . ولكن الله سبحانه وتعالى وضع المنهج أولا . . ثم خلق البشر . . ذلك أنه لكي يعيش الإنسان في الأرض . . فيجب أن يكون هناك منهج من الله يهديه . . ويبين له الطريق السليم للحياة . . في افعل ولا تفعل . . وإلا فكيف سيباشر الإنسان مهمته في الكون دون أن يكون له منهج . .

وهذه هي سنة الحياة وقوانيها . . فأنت قبل أن تنشيء مدرسة مثلا . . لابد أن تضع المهج الذي سيدرسه التلاميذ . . ثم بعد ذلك تنشيء المدرسة . . وتطلب من التلاميذ أن يلتحقوا بها . . ولكن تصور معي كيف بمكن أن يكون الحال . . إذا أنشأ الإنسان مدرسة بدون مهج . . وماذا سيفعل التلاميذ . . وماذا سيدرسون . . وأنت حين تنشيء مدينة جديدة لابد أن تضع المهج الذي ستنشيء عليه المدينة أولا . .

وهذا المهج هو الرسومات والتخطيط الذي تضعه للمدينة . . ثم بعد ذلك . . بعد أن يكتمل التخطيط وتكتمل الصورة عندك . . تأتى بالمهندسين . . وتعطيهم هذه الرسومات ليبنوا لك المدينة . وأنت لو جمعت مجموعة من المهندسين وطلبت مهم أن ينشئوا مدينة دون تخطيط سابق . . وانطلقوا هذا يعمل يمينا . . وهذا يعمل يسارا . . لكانت فوضى ما بعدها فوضى . . وانشأت المدينة غاية في السوء . . وربما لم يستطع أحد أن يسكنها . . وهكذا

كل شىء تريد أن تعمله . . لابد أولا من الخطة للعمل . . لابد من تحديد المنهج الذى سيتم على أساسه العمل . . وبدون تحديد لهذا المنهج لا يتم العمل أبدا . . ولا يصح . . ومن هنا فهمنا أنه لا يتم خلق الإنسان بدون منهج أبدا . . وإلا فسيعم الفساد في الأرض . .

.....

### المصدر الذي يستمد منه المؤمن شجاعته

س: لماذا كان المؤمن شجاعاً دائماً ، حتى
 ولو كان أضعف من خصمه ؟ .

ج: إن الإنسان إذا طبق مهج الله لا يصيبه الحوف أبداً : . لأنه يعلم أنه من كان ضعيفاً يواجه خصا شرساً .. فإن الله معه .. والله أقوى من ذلك الذى جاء يتوعد بالشر . . ولذلك فهو لا يستسلم . . ولا يهلع أبدا . . لأنه حتى ولو وقف فى مواجهة أقوى البشر .. كس بقوة الله معه . . وبقدرة الله تنصره . . فيصبح ذلك القوى أمامه ضعيفا . . ويصبح ذلك الجبار أمامه بشرا لا نخشاه . . وهكذا يورث الإيمان شجاعة فى النفس . . وقوة الوقوف فى وجه أى ظالم جبار مهما بلغ . . فلا تهن النفس . حتى ولو واجه الإنسان الموت . . لأنه إذا كان الإنسان فلا تهن النفس . . حتى ولو واجه الإنسان الموت . . لأنه إذا كان الإنسان مدافعاً عن ماله أو عرضه . . مات شهيدا . . والمؤمن لا يخشى الشهادة . . ولكنه يتمناها . . ولذلك فإن المؤمن لا يمكن أن يستعبد . . ولا أن يخطه الحير ولكنه يتمناها . . ولذلك فإن المؤمن لا يمكن أن يستعبد . . ولا أن يجعله الحير عس بأنه فى منعة من الله . . بل إنه يستخدم الحير ليزيد حسناته . . ويتقرب هو ما قصد به وجه الله . . .

## العبودية لله . . . والعبودية للإنســـان

س: العبودية لها معنى واحد.. هو الخضوع
 والاستسلام.. فما أثر عبودية الإنسان لله ؟ وما أثر
 عبوديته لإنسان مثله ؟..

ج: عبودية الإنسان للإنسان للإنسان هي أسوأ أنواع العبودية . . بينها عبودية الإنسان لله هي أرقى أنواع الحياة . . لماذا ؟ . . لأن الإنسان إذا استعبدك أخذ منك ولم يعطك شيئاً . . أنت تزرع الأرض . . وهو يأخذ المحصول . . ولا يمنحك أي مقابل . . أنت تعمل وهو يأخذ ناتج عملك . . وإذا كان عندك شيء جميل في البيت دخل فأخذه منك . . وإذا كانت عندك ولد امرأة جميلة . . أو ابنة جميلة ضمها إلى قصره . . وإذا كان لديك ولد تستعين به على الحياة في كبرك . . أخذه منك ليعمل عنده . . وتركك تواجه الحياة في هذه السن المتقدمة بلا معن . .

هذه هى عبودية الإنسان للإنسان يأخذ منك ولا يعطيك . . يمد يده حتى إلى ثوبك الجميل الذى قد لا تمتلك غيره . . وهكذا تعيش معدما يائسا . . ولتتصور حالك . . إذا كان لديك ثوب جميل أخذوه منك . . وإذا كان لديك مال أخذوه منك . . وإذا كان لديك مال أخذوه منك . . وإذا كان لديك طعام أخذوه منك . . وإذا كان لديك طعام أخذوه منك . . وإذا كان لديك طعام أخذوه منك . . فأى حياة تلك التي تعيشها . .

وهكذا يدفعك الهلع والخوف . . الذى يضعه فى نفسك عدم الإيمان . . يدفعك هذا إلى أن تعيش حياة البؤس والشقاء . . يستعبدك من هو أقوى منك . . ويأخذ منك كل ما تملك . . وإذا اختلفت معه قتلك وسلبك الحياة . .

ولكن عبوديتك لله سبحانه وتعالى . . هي عطاء بلا أخذ . . فالله يعطيك الحياة . . ويعطيك الحياة . . ويعطيك

العافية . . ويعطيك الطمأنينة . . ويعطيك الشجاعة والقوة والقدرة . . ويعطيك الأمن . . ويعطيك المهج الذي يكفل لك كل حقوقك . . فلا يضيع لك حق . . مهما كانت قوة ذلك الذي يظلمك . . لأن الله أقوى منه . . ولا يأخذ أحد منك شيئاً . . فهج الله مع الضعيف ضد القوى . . ومع المظلوم ضد الظالم . .

#### ماذا تقول عندما ترى شيئاً جميلا ؟

س : إن الله خلق الجمال ليدلنا على بديع
 صنعه . . فماذا نقول عندما نرى شيئاً جميلا ؟ .

ج: عندما ترى جوهرة جميلة مثلا. تمتدح جهالها والجوهرة لا دخل لها في أن تكون جميلة أو غير جميلة . . وقد ترى امرأة جميلة أو زهرة جميلة . . أو خلقا من خلق الله سبحانه وتعالى يستهويك فيه صفة جهاله . . وهذا الخلق لا دخل له بالجهال الذى يظهر به . . فأنت فى هذه الحالة تخلط فتمتدح الحلق بدلا من امتداح الحالق . . ولكنك إذا رأيت جميلا من خلق الله . . فاعلم أن الله قد صنعه ليذكرك بعظمة الحالق . . ودقة الحالق فلا تخلط بين المدح وتمتدح المحلوق . . فإذا رأيت زهرة جميلة . . فلتقل سبحان الله فى خلقه . . ولتجعلك هذه الأشياء فى الكون تتذكر عظمة الصانع . .

#### ُشكر الله ... حجاب من المعصية ؟

س : كيف يبتعد الإنسان عن المعصية !

ج: حينها نحمد الله سبحانه وتعالى..فإن صيغة الحمد تأتى على أشياء كثيرة من النعم . . فالله سبحانه وتعالى محمود لذاته . . والله سبحانه وتعالى محمود لنعمه . . والله سبحانه وتعالى محمود لنعمه . . والله سبحانه وتعالى محمود لرحمته . . والله سبحانه وتعالى محمود لأنه يستحق الحمد . . .

الحمدالله مفتاح للقلب. وشحنة إيمانية كبرى . . تماماً كما تضع بطارية لتشحن . . ثم بعد ذلك تنطلق بها في الحياة . . فأنت حين تقول الحمد الله على تتذكر نعم الله عليك . . وحين تأتى معصية . . فإنك تقول لقد أنعم الله على بكذا وكذا . . هل أنا أحمد بالمعاصى . . حينئذ تجد نفسك تبتعد عن المعصية ولا تقتر ب مها . . لماذا ؟ . . لأن بداية المعصية في الإنسان هي نسيانه نعم الله . . ونسيانه الحمد . . ذلك أن الإنسان حين يقدم على معصية . . أو يعتز م المعصية . . لو تذكر نعمة الله عليه . . وما أعطاه له . . وكيف أنه مثلا يستخدم هذه النعمة التي هي من فضل الله عليه . . في معصية الله تعالى . . لاستحى وانصرف . . ولكن المعصية تبدأدا ثما بنسيان النعم . . أو بنسب النعمة والفضل إلى الإنسان . . بدلا من الله سبحانه و تعالى . . فالإنسان الحامد لله . . ولكن الإنسان الذي لا يذكر نعم الله عليه . . إما جاحداً لها . . أو متخذاً الذاكر المنان الذي لا يذكر نعم الله عليه . . إما جاحداً لها . . أو متخذاً سبيل قارون الذي قال ( إنما أو تيته على علم عندى ) . . ذلك الإنسان الذي لا ينسب الفضل لذاته . . هو المقبل على المعصية . . المعتز بالإثم . . الذي لا يوجد رادع داخل نفسه بجعله يذكر الله . .

.....

#### الله أمرنا بسؤاله رغم علمه بأحوالنا

س : إن الله الذى خلقنا يعلم ما توسوس به أنفسنا : . فهل علم الله بأحوال العبد يغنى العبد عن سؤال الله ؟ أم لابد من سؤال الله ؟

ج : إن نبى الله إبراهيم حين جاءه جبريل . . وهو من أقرب الملائكة إلى الله إن لم يكن أقربهم جميعاً . . جاء جبريل لإبراهيم . . وإبراهيم ملتى . في النَّار . . والنَّار تشتعل حوله . . والنَّاس واقفون ينتظرون حرق إبراهم . . وفى هذه اللحظة الحاسمة التي تدخل الخوف والهلع إلى أقوى القلوب . . لم يشعر إبراهم عليه السلام أنه في حاجة إلا إلى الله سبحانه وتعالى . . ولم يطلب من جبريل عليه السلام أن يبلغ الله شيئاً . . لماذا ؟ . . لأن الله سبحانه وتعالى ليس محتاجاً إلى سؤال . . بل هو يعلم بما داخل النفس . . وما يخفيه الإنسان . . ولا يبوح به لأحد . . ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى . . فإنه يعلم السر وأخيى ك . . وتتعجب أنت من هذه الآية الكريمة . . أيوجد ما هو أخفى من السر ؟ . . نقول لك نعم . . الماذا ؟ لأن السر يكون بين اثنين . . أحدهما يسره للآخر . . أي يلقيه إليه أو محدثه عنه . : أو يكلمه فيه . . ولا ثالث بينهما . . هذا هو السر . . ولكن الذي أخفي من السر . . هو ما في داخل النفس . . لا تبوح به لأحد . . فهناك أشياء أنت تعرفها ، ويعرفها أقرب الناس إليك. . هذا هو السر . . سرك بينك وبن زوجتك . . أو بينك وبين أخلص أصدقائك . . أما ما هو أخفى من السر . . فهو ما تخفيه عن زوجتك . . أو أخلص أصدقائك ويبتى فى صدرك حبيساً لا يعرفه أحد . . فكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا ان علمه لا يصل إلى السر فقط الذي بين اثنين لا يعرفه ثالث . . ولكن علم الله يصل إلى ما تخفيه الصدور . . ولا تبوح به . . ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى غبي عن السؤال . .

وإذا لم يقل العبد ولم يبح له . . ولكنه إذا فزع إلى السهاء قائلا: يارب . . فالله يعلم . . والله نجيب . .

إنك إذا سألت بشراً فقد يعطيك أو يمنعك . ولكنه إن أعطاك أو منعك هو فى هذه الحالة متضرر . . . متأفف . . قد تذهب مرة لتسأله فيعطيك . . ثم تذهب مرة أخرى فيهرب منك . . أو يطلب من خادمه أو أهل بيته . . أن يقولوا لك إنه غير موجود . . ولكن الله سبحانه وتعالى لا يضجر منك . . أن يقولوا لك إنه غير موجود . . ولكن الله سبحانه وتعالى لا يضجر منك . . أبداً مهما سألت . . فإنه يطلب منك أن تسأله . . ويقول الله سبحانه وتعالى ويقول لك إنني قريب منك . . أسمع دعاءك . . ويقول الله سبحانه وتعالى ويقول الله يتجب أه لكم . . فأنت حين تسأل الله . . تسأل من لا يحرمك إذا سألته . . ولا يصيبه السأم أو الضجر مهما سألته . . ولا يصيبه السأم أو الضجر مهما دعوت . . أو مهما سألت . . فهو دائماً المجيب . . ومن كمال صفات الله سبحانه وتعالى أنه مجيب للدعاء . . وهذا يستوجب الحمد . . وأن تقول :

س : الإنسان معرض طوال حياته للوقوع في محارم الله . . فما الوسائل التي شرعها الله ليحفظ الإنسان من الوقوع فها ؟

ج: لو نظر الرجل إلى امرأة جميلة . . فالنظر إدراك . . ثم استقر إعجابه بها . . فالإعجاب وجدان . . وحتى هذه اللحظة لم محدث شيء . . ولكننا تركنا النظر يستشرى حتى انقلب إلى الوجدان وأصبح العلاج صعباً . . ولكن لو أن الرجل نظر إلى امرأة جميلة لا تحل له . . والنظركما قلنا إدراك . . ثم بعد ذلك تذكر أمر الله تعالى بغض البصر . . وغض بصره . . ولم يكون هنا أى نوع من أنواع الشقاءالبشرىأوعدم الاحتمال . . أو عدم القدرة . . لا . . قبل أن يبدأ كل هذا أراد الله أن يحصن المؤمنين . . وأن

يوقف أى مجال لعمل الشيطان . . فأمرنا بغض البصر . . فإذا نحن غضضنا البصر . . انتهى كل شيء . . ولذلك كان أمر الله سبحانه وتعالى لنا بغض البصر . . وأمره لنا بعدم الاقتراب من المحارم . . أو من الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى . . هو رحمة من الله . . لأن هذه المسألة بالذات . . إذا أدركت الوجدان . . فلابد لنعود إلى الطريق . . أن ننتزعها منه انتزاعاً . . ولذلك ابتعد . . ابتعد من أول لحظة . . حتى لاتقع فيماحرمه الله . . إذا رأيت أناساً يشربون الحمر . . فلا تجلس معهم . . لماذا ؟ . . لأن الإغراء في هذه الحالة سيكون أقوى . . فإنك إن انصرفت عنهم في اللحظة التي رأيتهم فها . . فلا إغراء في نفسك . . واكنك إن بقيت معهم كان الإغراء أشد . . وكان الوقوع في المعصية أسهل . . والهروب منها أصعب . . والله يريد أن يرحمك . . الله يريد أن يرحم كل مؤمن . . ولذلك طلب منه الابتعاد عن المعاصي تماماً . . منذ اللحظة الأولى . . منذ النظرة الأولى . . لا تقل إنى قوى . . وسأقاوم . . لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الإنسان ضعيف . . و لماذا تفتعل معركة لم يدعك أحد إلىها . . وتبدد طاقة ليس مطلوباً منك أن تبددها .. و تعرض نفسك للسقوط في محار م الله . . اجعل هذه الطاقة للخبر . واستخدمها فيما ينفع الناس . . بدلا من أن تذهب بقدميك إلى أماكن المعصية . . ثم تدعى بعد ذلك أنك قوى . . وبدلا من أن تفتح باب الشيطان . . . ثم لا تستطيع أن تغلقه . . .

#### المؤمن أذكى الناس . . . لماذا ؟

س: من المؤسف أن المؤمن في نظر البعض
 لا يتمتع بدرجة الذكاء التي يتمتع بها غير المؤمن! . .
 فهل هذه النظرة خطأ أم صواب؟ . .

ج: بعض الناس يعتقد أن المؤمن أنسان إبله . . إنساه حباه الله بالطيبة ليسلبه الحياة الدنيا . . وهم ينظرون إليه . . على أنه مسكن . . الناس تتمتع ىما حباها الله به من مال . . فتشترى فاخر الثياب . . وفاحر الأثاث . . وفاخر السيارات . . وفاخر متاع الدنيا . . وهو يأخذ نقوده ويعطمها الفقراء . . بل يتعب في المال ويشتى . . ثم يوزعه على الناس . . والناس تتمتع بما حرمه الله في الدنيا من متع حسية . . وهو محرم نفسه . . ويغض بصره . . إنسان حرم نفسه من ماله . . ومن زينة الدنيا . . ولكن الحقيقة أن المؤمن أذكى الناس جميعاً . . لماذا ؟ . . لأن المال الذي يكتسبه يستطيع أن يتمتع به على قدر ما فى الدنيا من متاع محدود . . وعلى قدر طاقة البشر وحدودهم في التمتع . . ولكنه حين يدفع هذا المال لوجه الله . . فإنه في هذه اللحظة نختار ثلاثا . . أن هذا المال يبقى ولا يقنى . . فماله فى الدنيا يفنى وماله عند الله يبقى . . لذلك فهو بدل أن يفني هذا الذي اكتسبه في لحظة . . يتمتع به ثم يزول . . جعله باقياً له أبداً إلى يوم القيامة . . فأيهما الذكى ؟ . . ذلك الذي يفني ماله في لحظات . . أم ذلك الذي بختار أن يبقى هذا المال . . وما يستطيع أن يحققه له . . ويبقى الجزاء خالداً . . هذه واحدة . . أما الثانية فقد كان هذا المال يستمتع به حسب قدرات البشر . . وقدرات البشر محدودة . . ولكنه رفض ذلك . . واختار أن يتمتع به على حسب قدرات الله م . وقدرات الله بلا حدود . . فني الدنيا . . قدرة المال هي التي ستمتع صاحبه . . أما في الآخرة . . فإن المتاع لا يكون بقدرة المال . . بل بقدرة الله سبحانه وتعالى . . ومن هنا فإنه ترك محدود القدرة ليذهب لمن ليس لقدرته حدود ولا قيود . . فهل هذا غباء . . أم ذكاء ؟ . . والنقطة الثالثة . . أنه قد

يدفع ماله في الدنيا فيا يضره ولا ينفعه . . فاذا أنفق المال مثلا في فاخر الطعام . . أصابته الأمراض . . وإذا أسرف في شرب الحمر مثلا . . أو في الملذات الحسية . . قد يهدم جسده . . وتضيع قوته . . وتضعف قدرته . . وهو إن أنفق المال على امرأة مثلا لا أخلاق لها . . قد تسبب له بطمعها شقاء في حياته . . إذن فانفاق المال في الدنيا قد يصيب صاحبه بالضرر . . أو النفع . . كلا الاحتمالين موجود . . ولكن ماذا عن إنفاق المال من أجل الآخرة . . إنه محمل النفع وحده . . ولا محمل الضرر أبداً . . فالمؤمن قد اختار أن ينفق ماله فيا ينفعه . . بدلا من أن ينفقه فيا قد ينفعه أو قد يضره . . . فأمهما هو الذكي الفطن ؟ . . ذلك الذي ينفق ماله فيا ينفعه . . أو ذلك الذي ينفق ماله فيا قد ينفعه أو قد يضره . .

#### عجسز الفلاسفة

س : هل في قدرة العقل أن يصل إلى وجود
 الله ؟ أم أنه عاجز عن إدراك هذه الحقيقة ؟

ج: لقد أجهد الفلاسفة أنفسهم على مر السنين فى الوصول إلى وجود الله . . محاولين استخدام العقل بدلا من الرسالات السهاوية التى أنزلها الله سبحانه وتعالى . . ومن هنا فإنهم أرادوا أن يستخدموا العقل فيها لم مخلق له . . ذلك أن العقل له وظيفة . . أو وظائف فى الحياة . . ليس من بينهما أن يصل إلى وجود الله بدليل فوق طاقته . . أو غير مستخدم الوسائل . . أو الرسالات التى أنزلها الله لعباده . . فهذه الرسالات قد وضع فيها الله سبحانه وتعالى الأدلة فيها هو فى قدرة العقل البشرى . . منذ يوم خلقه . . إلى يوم القيامة . ولكن الفلاسفة يريدون أن يتجاوزا هذا . . بأن يقدموا للعقل البشرى ما هو فوق طاقته . . وهذا مستحيل . .

### أعداء الإسلام يؤكدون رسالته

س: قلم فضيلتكم ما معناه إن الله جعل من مواقف أعداء الدين ما يخدم هذا الدين . . فكيف كان ذلك ؟

ج: نعم إن الله سبحانه وتعالى بجعل على يد خصوم القرآن وخصوم محمد عليه السلام ما يثبب صدق رسالته ويؤكد حقيقها . . فمثلا يقول سبحانه وتعالى إنه سيأتى سفهاء من الناس ويسألون عن سبب تغيير القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام . . وأنا أنبئكم عهم قبل أن يأتوا . . وأقول لكم ما سير ددونه قبل أن ينطقوا به . . ثم أعلن أن هؤلاء الناس هم سفهاء لكم ما سير ددونه قبل أن ينطقوا به . . ثم أعلن أن هؤلاء الناس هم سفهاء . . ويأتى فعلا هؤلاء الكفار ويقولون هذا الكلام وير ددون ما جاء به القرآن . . مثبتين صدق كلام الله . . بيها هم محاولون أن يضلوا عن دينه . . وهكذا يأتى الله سبحانه وتعالى على يد خصوم القرآن بالدليل القاطع على صدق هذا الكتاب و بجعل الذين محاولون هدم هدا الدين . . مثبتين له بأمر الله وهم الكتاب و بجعل الذين عاولون هدم هدا الدين . . مثبتين له بأمر الله وهم لا علكون في ذلك لختياراً . .

and the second of the second o

..,....

#### نظرية دارون خرافسة

س : ما رأى فضيلتكم فى نظرية النشوء والارتقاء لدارون ، وقوله : إن الإنسان أصله قرد : ٥ هل لهذه النظرية سند من الصحة ؟أم أن دارون بناها على الظن والتخمين ؟

ج: الذى قال إن أصل الإنسان قرد لم يشهد قرداً تحول إلى إنسان ، ولا يستطيع أن يحول قرداً إلى إنسان . . وبجب حين نبداً المناقشة معه . . أن نقول له تعال : هل شهدت قرداً تحول إلى إنسان ؟ سيقول : لا . . هل شهدت خلق إنسان ؟ . . سيقول لا . . هل شهدت خلق القرد ؟ . . سيقول لا . هل تستطيع أن تحول قرداً إلى إنسان ؟ . . سيقول : لا . . إذن على أى أساس بنيت نظريتك . . سيقول بالملاحظة والتخمين . .

حينئذ نناقشة بالملاحظة والتخمين . . نظرية الارتقاء التي يدعونها مبنية على التخمين والباطل . . وإلا فليقولوا لنا . . هل يستطيع إنسان أن يميز بين عصفور وعصفور آخر . . أو بين حصان وحصان آخر من نفس الجنس . . أو بين قرد وقرد . . الجواب طبعا لا . . ولكنك تستطيع أن تميز بين إنسان وملايين البشر رغم أننا مخلوقون بنفس الشكل . . فكل منا له عينان وأذنان وأنف وفم ويدان وقدمان إلى آخر ذلك . . أى أن الشكل واحد مثل الأمم الأخرى من الناحية الحيوانية . . ولكن كل إنسان له صورة تميزه عن ملايين البشر . . فأنت حين ترى إنسانا بين الملايين التي تسكن الكرة الأرضية تقول: هذا على وهذا إسماعيل وهذه فاطمة . . وهذا أنى . وهذه أختى إلى آخر ذلك . . من الذي ميز إنسانا عن إنسان آخر ؟ . . إذا كان الحلق قد تم بالارتقاء من الناحية الحيوانية . . من الذي وضع هذا

التمييز . . الذى ميزه هو الله سبحانه وتعالى ليستقيم ذلك مع الحياة التى رسمها له . . وهو مميز فى الدنيا ليحاسب فى الآخرة . . فلو أن الإنسان غير مميز لكانت حياته على الأرض مستحيلة التنظيم . ولكان من غير الممكن أن يكون شهيدا على نفسه فى الآخرة . ولقد وضع الله التمييز فى الإنسان بإعجاز شديد حتى إن بصمة الإصبع لا تتشابه بين بلايين الحلق . . منذ بداية الدنيا إلى بهايها . والإنسان صورة لاتتكرر . ولعل أصدق دليل على ذلك صور وتماثيل الملوك التى تركوها فى الأرض وماتوا منذ مئات السنين . فأنت تستطيع أن تميز صورة رمسيس . وكليوباترا ونابليون وغيرهم عن بقية الأحياء . . وغم أنهم ماتوا ورحلوا عن هذا العالم . . فالإنسان قائم بذاته لا يتكرر رغم تكرار الحلق . . ليكون الحساب فى الآخرة حيث يعرف الناس بصورهم . . هذا التمييز الدقيق المعجز لا يمكن أن يأتى من خلق نشأ بالارتقاء أو الصدفة . . ولكنه إعجاز الله وقدرته . . وآياته التى وضعها فى الإنسان مصداقا لقوله تعالى . .

| لحق 🕻 . | م أنه ا | يتبين له | نفسهم حتى | لآفاق وفى أ | آیاتنا فی ا | سر ہم | )       |
|---------|---------|----------|-----------|-------------|-------------|-------|---------|
|         |         |          |           |             |             |       | ••••••  |
|         |         |          |           |             |             |       | <b></b> |

#### أسرار جسم الإنسسان

س : الله أخبرنا فى القرآن الكريم بأنه خلقنا من تراب . . فكيف تم ذلك؟وماذا أودع الله الجسم من أسرار مثل العقل الذى يفكر ويتأمل ويبدع ، مع أنه فى حفنة من تراب شكلها الله إنساناً ؟ .

ج: إن العقل البشرى الذى وضعه الله فى مساحة صغيرة جدا مكون من ألف مليون خلية عصبية . . هذه الألف مليون خلية تعمل وترجم وسهاجم وتدافع . . وتعطى الإشارات . . هناك ثلاثة آلاف شعيرة تتذوق الطعام لتعطيك طعم الحلو والمر . . وكل الألوان المختلفة لتذوق الطعام . . وإذا اقترب شيء محرق من جسدك صرخت الثلاثون ألف خلية فى محك «احترس» . . وأشعرتك بالنار التي تقترب منها . . هذا الإعجاز لا يمكن أن يتم بالارتقاء أبدا . . والطفرة رهيبة بن الإنسان وغيره من المخلوقات . . لا يمكن أن تكون إلا من صنع قدرة الله . . وقدرة الله سبحانه وتعالى . . هذا الإي أخذت حفنة من تراب شم قالت « كن » . . فكان هذا الإنسان الذى يعيش فى الأرض . . ويبنى ويعمر . . ويصعد إلى القمر . . انظر الله كل ما يستطيع أن يفعله البشر وما سيستطيعون أن يفعلوه فى المستقبل . . الم كل ما يستطيع أن يفعله البشر وما سيستطيعون أن يفعلوه فى المستقبل . .

.....

#### لماذا نرتكب المعاصى

س : بالرغم من أن كلا منا يعرف عاقبة ارتكاب المعاصى ، فإننا نرتكها ، لماذا ؟ . .

ج: المؤمن حين يمنع نفسه من متاع في الدنيا . إنما يمنع نفسه من شيء وقيي . وهو يمنع نفسه من شر كبير . . لماذا ؟ . . لأن الذي يدفع الإنسان إلى المعصية . . هو غياب الجزاء عنه . . فلو كان الجزاء حاضرا . . ما ارتكب إنسان معصية أبدا . . ولنوضع هذا قليلا . . هب أننا جثنا بشاب قوى . . وأحضرنا له أجمل نساء الأرض . . وأخذناه إلى حجرة فاخرة . . وقلنا له هذه المرأة لك . . ولن يدخل عليك أحد هذه الليلة . . ثم فتحنا له بابا جانبيا من أبواب هذه الحجرة . . فرأى الجزاء أو النار التي سيعذب فيها . . وقلنا له في الصباح . . وبعد أن تقضي ليلتك كما تشاء . . فإنك ستلتي في هذه النار . . ترى هل سيقدم هذا الشاب على معصية من معاصي الله . . أبدا . . أؤكد لكم أنه لو رأى هذا الشاب الجزاء حاضرا . . فظل يصلي طوال الليل ويستغفر الله . . ولطرد هذه المرأة من حجرته . . ولكن الذي يغرى بالمعاصي . . هو أن الجزاء مستور عنا . .

.....

## مني يكون المال نعمة . . ومنى يكون نقمة ؟

س: إن معظم الناس همهم فى الدنيا هو جمع المال . . والإسلام حثنا على الكسب ولكن بالطرق المشروعة . . إلا أن هناك من يقول : المال نقمة كما هو نعمة . . فارأى فضيلتكم ؟ . .

ج: الإنسان قد يدفع ماله فى الدنيا فيا يضره ولا ينفعه . . فإذا مثلا أنفق المال فى فاخر الطعام . . أصابته الأمراض . . وإذا أسرف فى شرب الحمر مثلا . . أو فى الملذات الحسية . . قد يهدم جسده . . وتضيع قوته . . وتضعف قدرته . . وهو إن أنفق المال على امرأة مثلا لا أخلاق لها . . قد تسبب له بطمعها شقاء فى حياته . . إذن فإنفاق المال فى الدنيا قد يصيب صاحبه بالضرر . . أو النفع . . كلا الاحتمالين موجود . . ولكن ماذا عن إنفاق المال من أجل الآخرة . . أنه يحمل النفع وحده . . ولا يحمل الضرر أبدا . . فالمؤمن قد اختار أن ينفق ماله فيا ينفعه . . بدلا من أن ينفقه فيا قد ينفعه أو قد يضره . . فأيهما هو الذكى الفطن ؟ . . ذلك الذي ينفق ماله فيا ينفعه أو قد يضره . . . أو ذلك الذي ينفق ماله فيا ينفعه أو قد يضره . . أو ذلك الذي ينفق ماله فيا ينفعه أو قد يضره . . .

in in a control of sign . . Any small they since in

## العمل المقبول والعمل المردود

س : هناك رجلان يعملان عملا واحداً .
 لماذا يقبل الله عمل أحدهما ، ولا يقبل عمل الآخر ؟

ج: الله سبحانه وتعالى أغنى الناس عن الشركاء . . ولذلك إذا كان العمل لوجهه وإرضاء له سبحانه وتعالى فإنه يتقبله . . أما إذا كان الإرضاء البشر فإنه غنى عنه ولا يتقبله . . حتى ولو كان فيه جزء الإرضاء البشر أو لجاه في الدنيا . . فإنه لا يتقبله الأنه الله غنى عن العالمين . . والحديث الشريف (إنما الأعمال بالنيات . . وإنما لكل امرىء ما نوى ) . . هو أكبر توضيح لذلك . . فالنية محلها القلب ، والله مطلع على القلوب . . يعرف ما تخفيه الأنفس . . ويعلم تماما . . ولكن بعض الناس في هذه الدنيا يعتقد ما تخفيه الأنفس . . ويعلم تماما . . وهذه هي كارثة الإنسانية كلها .

تشريع الله وتشريع البشر

س : ما الفرق بين تشريع الله وتشريع البشر ،
 مع العلم بأنه لا وجه للمقارنة بين التشريعيين . .

ج: إن الله سبحانه وتعالى حين يشرع . . فهو غنى عن العالمين . . لا يريد منا شيئاً . . وهو غير محتاج لا يريد منا شيئاً . . ونحن أمامه متساوون . . فكلنا خلقه . . وهو غير محتاج لما في أيدينا . . ولكننا محتاجون إليه . . ولذلك حين يشرع . . فهو العدل . . وهو الحير . .

أما تشريع البشر فإنه يكون لمجموعة محدودة من الناس فتجد مثلا الحزب الشيوعى عندما يشرع مثلا . . يضع اللجنة المركزية للحزب فوق كل تشريع . . وفوق كل قانون . . هي وحدها التي تأخذ كل شيء . .

وباقى الشعب يأخذ الفتات. هي وحدها التي تدير شئون الدولة . . وباقى الشعب لا يعلم شيئاً . . هي وحدها التي تستفيد . . وغيرها لا يستفيد شيئاً . . ولذلك تجد في الدول الشيوعية أعضاء اللجنة المركزية . . لهم جزء خاص في الطريق . . تسير فيه سياراتهم . . ولا تجرؤ سيارة من التي بملكها الناس أن تسلك هذا الطريق . . ولهم وحدهم الحياة الناعمة . . المليئة بالترف . . وللشعب كله حياة الشقاء . . لماذا ؟ . . لأن هؤلاء هم الذين شرعوا . . وضعوا مصلحتهم فوق كل مصلحة . .

| وإذا شرع دكتاتور فكل الأمور في يده وكل مقاليد السلطة له     |
|-------------------------------------------------------------|
| لا بحرؤ أحد أن يتصرف إلا بإذنه ولا أن يخطو خطوة إلا بأمره   |
| كلمته هي القانون وكل شيء في الدولة موجه لحدمته لماذا ؟ لأنه |
| هو الذي شرع فوضع مصلحته فوق الجميع                          |

.....

#### معنى الزمن وحقيقته وحسابه

س: بعض الناس يتساءل عن معنى العطاء المتجدد للقرآن الكريم . . وهل الله سبحانه وتعالى عنده زمن . . . عيث يقسم الأشياء حسب الزمن . . أم أن الله سبحانه وتعالى لا زمن عنده . . وبالتالى فما معنى عطاء لكل جيل . . ويضيف بعض الناس فى تساؤلاتهم عن معنى حرف السين فى القرآن الكريم فهل الله سبحانه وتعالى حين يستخدم حرف السين دليل على أنه يتحدث عن أشياء ستأتى . . هل الله فى هذا الحديث يعنى أن هذه الأشياء مستقبلية . . وكيف عدث ذلك ولا زمن عند الله سبحانه وتعالى .

ج: نقول لهؤلاء جميعاً إن الله سبحانه وتعالى لا زمن عنده ولا تحده حدود ولا قيود . . ولكن القرآن كتاب منزل من عند الله . . ولذلك فهو يخاطب الناس بقدر عقولهم . . ويعطيهم بالقدر الذي يفهمونه ببشريتهم . . والقوانين التي وضعها الله سبحانه وتعالى . . والأسباب في الأرض . .

કર્મા અનુક (ઇ તેનું ના

ولكى نفهم هذه النقطة لابد لنا من إيضاح . . نحن كبشر يحكمنا شيء اسمه الزمن . . فاليوم عندنا مقسم إلى أربع وعشرين ساعة مثلا . . والناس تقول إن اليوم هو من شروق الشمس إلى شروقها مرة أخرى وبعضهم يقول لا . . اليوم من شروق الشمس إلى غروبها . . ثم عندما يأتى الليل . . يكون ليله . . ولذلك يقولون يوم وليلة . . هذا فى قوانين الأرض . .

أما عند الله سبحانه وتعالى فلا شيء من هذا موجود . . فالله يقول في كتابه العزيز ( وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون . ويقول سبحانه وتعالى: «في يوم كان مقداره مائة ألف سنة». ونحن نسأل هل اليوم عند الله سبحانه وتعالى ألف سنة . . أو مائة ألف سنة . . الحقيقة أنه لا زمن عند الله سبحانه وتعالى . . ولذلك فإن اليوم يمكن أن يكون ألف سنة ويمكن أن

يكون مائة ألف سنة . . و يمكن أن يكون ملايين السنين بحساب الأرض . . لماذا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي نخلق . . وكل شيء في الدنيا مخلوق لله خاضع له . . فإذا أراد الله سبحانه وتعالى يوما كألف سنة . . قال له كن . . فخرج ذلك اليوم من علم الله سبحانه وتعالى إلى علم غير القادر وهو الإنسان . . وكان ألف سنة كما أراد له الله سبحانه وتعالى أن يكون . . وإذا أراد الله له يوماً مقداره مائة ألف سنة . . قال له كن . . فخرج هذا اليوم من علم الله سبحانه وتعالى إلى علم غير القادر . . وهو الإنسان فكان مائة ألف سنة . . قال له كن . . فخرج كل شيء موجود في علم الله بل كل شيء موجود في علمه وهو موجود في علمه سبحانه وتعالى بلا حدود وبلا قيود . . لأن الله سبحانه وتعالى لا محده وهو الذي يخلق وهو الذي يريد . . وكل شيء خاضع نه . . . وهو الذي مخلق وهو الذي يريد . . وكل شيء خاضع نه . .

ومن هنا فليست هناك مقاييس فى الحلق لإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته ولا حدود ولا قيود تجعل شيئاً بمكن أن يفرض فى قالب معين سوى المشيئة . . فإن أرادت المشيئة أن تخلق لنا يوما مقداره ساعة خلقته . . وإن أرادت أن تخلق يوما مقداره ملايين السنين خلقته . . ولذلك فالله هو الذى محدد الزمن والقوانين وكل شىء . . ولكن القوانين والزمن لا تحدد قدرة الله سبحانه وتعالى وليست قيدا على طلاقة قدرته . .

وهكذا بجب أن نفهم أن مستقبلية الأشياء هي لنا وليست لله سبحانه وتعالى . . فالله ليس عنده مستقبل ولا ماض . . ولا زمن على الإطلاق . . ولكنه يخرج الأشياء من علمه بكلمة كن . . حينا يشكر ووقعا يريد . . فا سيحدث بعد ملايين السنين هو عند الله موجود . . وإن كنا لن نراه نحن إلا بعد ملايين السنين حين يشاء الله سبحانه وتعالى أن نخرجه لنا في الوقت والمكان والزمان الذي يريده . .

### خوف المترفين من ممهج الله

س: لماذا نحاف السادة والمترفون من مهج
 الله ، ولا يقبل على المهج إلا الضعفاء ؟..:

ج: الرسل حين أرسلها الله . . قالت : ما علينا إلا البلاغ المبين . . أي أن الله سبحانه وتعالى كلفنا بأن نبلغكم مهجه . . فتى أبلغناكم هذا المهج . . نكون قد أدينا رسالة الله . . فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسبكم . . ولكن هذا الكلام لا يعجب السادة والمرفين الذين يريدون أن تكون العزة في الدنيا لهم قهرا . . بل إن هذا يؤرقهم . . لماذا؟ . . لأنهم يحسون في داخلهم أن الرسل سيجذبون الناس بمهج الله . . وأن الإيمان الفطرى للنفس البشرية . . يدفع هذه النفس إلى مهج الله . . وتحس – إن هي انبعته بانسجام مع الكون . . بالراحة والطمأنينة والسلام داخل النفس . . كما أن هناك داخل نفس كل كافر . . ما يجعله يحس أن المؤمن أفضل منه . . كما أن هناك داخل نفس كل كافر . . ما يجعله يحس أن المؤمن أفضل منه . . فهو يحاول أن يؤذيه ، ويتعمد أن يسخر منه . . وكلما رآه يحاول أن يهينه . . وما هذه المحاولات كلها . . إلا لأن شيئاً داخله يجعله غير منسجم مع هذا وما هذه المحاولات كلها . . إلا لأن شيئاً داخله يجعله غير منسجم مع هذا الكون . . وهو يريد أن يخرج المؤمن من إيمانه ليصبح الاثنان سواء .

وكان المفروض عندما استشهدت الرسل بالله وقالوا . . ما علينا إلا البلاغ المبن . . أى البلاغ الظاهر . . المؤيد بالحجة . . كان المفروض أن يتركوهم وشأنهم . . ولكنهم أبوا ذلك وحاولوا أن يجعلوا الرسل يتركون الدعوة أو يتعرضون لإيذاء شديد . . وبذلك يكون العداء قد بدأ من الكفار . . ويكونون بذلك هم الذين اتخذوا الحطوة الأولى فى العداوة لله . . وهم الذين بدأوا فى محاربة دين الله الذي لم يحاول أحد أن يفرضه عليهم . . ويكونون بذلك قد استحقوا عدلا عقاب الله . . لأنهم هم الذين بدأوا العداوة . . وأرادوا من الرسل أن يتركوا الدعوة لدين الله . . وينضموا العداوة . . وأرادوا على رسول الله وعرضوا على عمه أى طالب إن أراد مالا جمعنا له المال . . وإن أراد ملكا ملكناه علينا . . محاولين بذلك أن

يغروه بترك رسالة .. السهاء .. و عاربوا الرسل هم.. أصحاب النفوذ والسلطان النين أترفوا في الحياة الدنيا . . وأعطاهم الله الجاه والملك . . وفي غالب الأمر يكون بافي الناس تبعا لحؤلاء . . إما خشية من نفوذهم وسلطانهم وإيذائهم . . أو محاولة للتقرب منهم باعتبارهم الوسيلة المتاحة أو الظاهرة للحصول على نعم الدنيا . . ولو علم هؤلاء الناس الحقيقة و آمنوا بأن الرزق بيد الله . . وأن أصحاب النفوذ لا مملكون لهم نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله . . لتغيرت الصورة تماما . . ولكن الناس تأخذ بظاهر الأشياء . . وتعتقد أن لتغيرت النفوذ يستطيع أن ممنح و ممنع . . و ممكن أن يعطى ويأخذ . . ورغم أن الله سبحانه و تعالى يضرب الأمثال في الحياة . . فيصبح صاحب النفوذ والسلطان بين يوم وليلة . وقد زال عنه كل شيء . . مهرب من مكان النفوذ والسلطان بين يوم وليلة . وقد زال عنه كل شيء . . مهرب من مكان الذي تخر . . محاولا إنقاذ حياته . . لو تأمل الناس هذا لعرفوا أن الذي لا يستطيع أن محمى نفسه ويبقي النعم التي يتمتع مها لا يستطيع أن محمى ونفوذ الا ينمحى . . ونفوذ الا ينمحى .

ومن هنا فإن أول من يقاوم رسالات السهاء ويحاول أن يكذبها هم أصحاب الجاه والنفوذ والمال والسلطان . . لأنها ستجرد هؤلاء من ميزات حصلوا عليها بالباطل وفرضوها . . وستجعلهم مساوين للضعفاء في الحقوق والواجبات . . وستقضى للضعيف من القوى . . فإذا رأوا أن ذلك هو زوال لنفوذهم وذهاب لسلطانهم . . كانوا أول مكذب للمحافظة على جاد الدنيا وزخرفها . .

### الرد على من زعمـــوا أن الرسول بخطئ ويصيب

س: ما رأى فضيلتكم فى قول أعداء الإسلام: إن الرسول بشر يخطىء ويصيب ، ويؤخذ من قوله ويترك . . مع أن الرسول لا ينطق عن الهوى ، كما أخبر بذلك الله تعالى ، ومعصوم من الحطاً ؟ . .

ج: حجة تكذيب الرسول لأنه بشر استخدمها الكفار من عهد نوح ويستخدمونها حتى الآن . . محاولين بذلك أن يصلوا ببشرية الرسول إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل شيئاً . . حتى إننا فى هذه الأيام لا نزال نسمع من يقول إن محمدا كان بشرا يصيب ويخطىء وإن قوله يؤخذ ويترك . . بل إن أساس طعن المستشرقين فى القرآن هو محاولاتهم كذبا وافتراء . . أنه قول بشر . . مع أن قضية بشرية الرسول قضية حتمية . . ولو لم يكن بشرا . . لكان ملكا أو مخلوقا من أى نوع آخر . . ولوجد من يطعن فى الرسالة . . وسنبن هذا بالتفصيل . .

رسالة الله سبحانه وتعالى هى للبشر . . ورسالة الله هى منهج لابد أن يطبق أمام الناس حتى يتبعوه . . وأن يكون هذا التطبيق صحيحاً بواسطة بشر يوحى إليه . . محروس من الله سبحانه وتعالى . . مؤتمن على تبليغ الرسالة . . ومن هنا فإن الرسول الذى يأتى بمنهج السهاء . . بلاغا عن الله . . إنما يطبق هذا المنهج على نفسه أولا . . ولا بجعل أحكام المنهج تعطيه ميزة عن باقى المؤمنين . . والذلك إذا أردت أن تعرف هل هذا منهج حتى أو منهج باطل . . انظر إلى مبلغه أو من يقدمه لك . . فإن رأيت أنه حقق ميزات لنفسه . . وجعل نفسه مميزا عن باقى الذين معه . . فاعلم أنه منهج بشرى وضعه صاحبه ليحقق ميزات ومكاسب لنفسه . . وإن رأيت أن هذا المنهج لا يحقق أى ميزة لصاحبه بل يساوى بين الناس جميعا ويتحمل صاحبه لا يحقق أى ميزة لصاحبه بل يساوى بين الناس جميعا ويتحمل صاحبه المشقة من أجله . . فاعلم أنه منهج حق . . ذلك أن مناهج وقوانين البشر . . الأساس فنها أنها تحقق مميزات لمن وضعوها أو للقائمين علها . . فذلك هو

سبيل المهج البشرى . . يبيح لمن يضعه ما يحظره على الناس جميعا . . أما مهج السهاء . . فإن أول من يتبعه هو الرسول . . ولا يأتى أبدا بشىء تخالفه ولا يحقق لنفسه ميزة فوق المؤمنين . .

إذن فالرسول بشر . . جاء مبلغا ممهج السهاء . . وحياته هى التطبيق لهذا المهج . . وهنا تكون بشرية الرسول حتمية . . لماذا ؟ . . لأنه لو أرسل الله ملكا لقال الناس : يارب . . هذا ملك . . مخلوق من نور . . ونحن مخلوقون من طين . . له قدرات فوق قدراتنا البشرية . . ولذلك فقد كلفتنا يارب أكثر مما تطيق قدراتنا . . ولكن كون الرسول بشرا . . وكونه من بن قومه . . وكونه يطبق المهج . . تسقط حجة هؤلاء جميعا . .

إذن فبشرية الرسول محتمة . . حتى لا يقول الناس إن هذا المنهج موضوع لملك . . له فوق قدراتنا . . أو موضوع لمخلوق يتميز عنا فى القدرات والحلق . . ولكن الله أتى ببشر اختاره من بين قومه . . حتى يكون شهيدا عليهم يوم القيامة . . فإن قالوا حجتنا أن المنهج كلفنا مالا نطيق . . كانت هذه الحجة مردود عليها بأن هذا المنهج طبقه بشر مثلكم . . ولم يتحمل فوق ما يطيق . . وكان مثلا لكم لابد أن تحتذوه . . ومن هنا فإن عدم بشرية الرسول تكون حجة على الرسالة وليست حجة لها . . ومجالا للطعن في عدم مناسبة التكليف للمكلف به . . ولكن لكون الرسول بشرا . . فذلك عين الحكمة . . لنقول إن هذا التكليف قام به بشر . مثلنا ونحن قادرون على القيام به . .

وكان أجدر بهؤلاء الكافرين . . أنه ما دام الرسول بشرا . . وما دام في قدراته القيام بالتكليف . . كان الأجدر بهم أن يناقشوا التكليف نفسه . . وكيف يدعو إلى الحبر والرحمة . . وطيب الحلق والتسامح والتكامل . . وكل القيم العليا التي جاءت بها الرسالات الساوية . . وحتى هذه اللحظة نجد أن من يثير نقطة بشرية الرسول . . يحاول أن يدفع بها عن نفسه وغيره قراءة المنهج بالتقييم الصحيح . . وهو لأنه محس أن هذا المنهج حتى . . وهو أنه لا يستطيع أن يناقشه . . يدفع القضية كلها محاولا إثارة قضية بشرية وأنه لا يستطيع أن يناقشه . . يدفع القضية كلها محاولا إثارة قضية بشرية

الرسول ليتخذها حجة فى أن يقول إنه ما دام بشرا يخطىء ويصيب . . فلن آخذ عنه . . ولو أنه كان يريد النقاش حقيقة لناقض فى هذا المهج نفسه . . ولما هرب بإثارة هذه القضية الوهمية التي هى ضده وليست له . . فبشرية الرسول حتمية لتطبيق الرسالة على أساس أنها للبشر . . وليست لمن يماكون قدرات غير بشرية . .

فإذا قرأت الآن من يثير قضية بشرية الرسول . . فاعلم أنه لا يستطيع مناقشة منهج الله . . ولذلك فهو يحاول أن يهرب بكلام هو ضده وليس له . .

#### التبرع للحفلات الحبرية وسباق الحيل

س: ما رأى فضيلتكم فيمن يذهبون إلى الحفلات الحيرية ويتبرعون لها بمبلغ من المال . . وكذلك الذين يخصصون جزءاً من حصيلة سباق الحيل لإنفاقها في وجوه البر والإحسان ؟ . .

ج: إن الذين يذهبون إلى الحفلات الحبرية مثلا . . ويعلنون عن أسمأتهم ويتباهون أمام الناس بما تبرعوا . . بل يحاول كل مهم أن يزيد على الآخر حتى يقال إنه رجل بر . . أو رجل إحسان . . أو أنه أغنى منه إلى آخر ما يحدث . . هل يحتسب لهؤلاء جميعاً وهذا قصدهم ونياتهم . . هل تحتسب الحسنات لهم من الله . . وهم يقصدون بها غير وجه الله ؟ . الجواب طبعاً لا . .

ومثل ذلك ما يقال من أن ٢٥٪ من حصيلة سباق الحيل تذهب للخبر . . نقول أى خير هذا الذى يأتى بارتكاب معصية . . وهل الله فقير محتاج إلى مال حتى ننفق من معصية أو مما حرم الله . . إن الله سبحانه وتعالى هو الذى مملك خزائن الأرض كلها وهو الذى يرزقنا وكل المال الذى فى الأرض هو

مال الله سبحان وتعالى . . فكلنا يخرج من الدنيا ويتركه . . والله هو الذى يرث وحده الأرض ومن عليها . . ولذلك يقول الله :

## ﴿ وَأَنفَقُوا ثما جعاكم مستخلفين فيه ﴾ .

أى أن المال أصلا ملك لله . . وهو الذى يجعلنا مستخلفين فيه لفترة من الفترات طالت أو قصرت . . ولكمية زادت أو نقصت . . ومن هنا فإن الله غير محتاج لمال حتى ننفق في وجوه البر من المعاصى ومما حرم الله . . والله طيب لا يقبل إلا طيبا . . ومن هنا فإن لم يكن المال من حلال فإن الله لا يقبله . .

#### كيف تشترك الجوارح في شكر الله ؟

س: لا شك أن توفيق الله للإنسان على عدم ارتكاب المعصية من أعظم النعم . . والجوارح كلها تحس بهذا . . فكيف تشترك الجوارح فى شكر الله على نعمة التوفيسة ؟ . .

ج: كل مؤمن مطالب بأن يبتعد عن أى مكان فيه معصية . . إذا أحس أن ذلك بمكن أن يقوده لما يغضب الله . . وتلك رحمة من الله سبحانه وتعالى . . ولذلك حين نقول الحمد لله على ما منعنا عنه . . فإن هذا الحمد . عرفان بجميل الله . . وثناء عليه . . يفيض على النفس . لأن النفس تقدم الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه . . والذى يثنى ويشكر على النعمة . . أو على النعم . . هو الذى ينتفع بها . . وهل عقلك هو المستمتع بالنعمة وحده . . لا . وإنما كل جوارحك . . ولذلك لابد أن محدث انفعال من كل ما استمتع بالنعمة ما استمتع بالنعمة . . من العقل والقلب . . والجوارح . . انفعال من هذه الأشياء كلها . .

وكما أن القلب يحمل الدم إلى كل شعيرة في الجسم . . فيهتز به الجسم

كله .. كذلك الانفعال بالحمد والشكر .. يصل إلى كل شعيرة فى جسمك أى يتوزع على الحسم كله . . في تز له . . يهتز لهذه المعانى الطيبة . . القادمة من المنعم الذى أعطاناً كل شيء . . وطلب منا كلمتين فقط . . هما الحمدلله.

#### التسمية قبل بدء العمــل

س : ما هي الحكمة وراء بدء كل عمل ببسم الله؟

ج: حين تبدأ أى شيء باسم الله . . فإنك تنقل الأمر من قدرتك إلى قدرة الله . . فيكون الله سبحانه وتعالى معك . . يسخر لك ما لا تستطيع تسخره . . وييسر لك الأمر . . ويبارك لك فيا تفعل . . فأنت إذا كنت فلاحاً وذهبت لحراثة الأرض لتعطى لك الزرع . . فلابد أن تتذكر أولا أنك لم تخلق الأرض . . ولا خلقت عنصراً من عناصرها . . وأنت لم تخلق البذرة التي وضعها في الأرض . . فهذه خلق الله . . جاء الإنسان إلى الدنيا فوجد الله سبحانه وتعالى قد أعدها له . . وأنت لم تخلق المياه التي نزنت من السهاء . . ولم تنزلها في هذه البقعة بالذات . والدليل على ذلك أن العالم ملىء بالصحارى . . بيها مناطق أخرى تصيها الفيضانات من كثرة الأمطار . . ولو كنت الذي فعلت هذا . . لاستطعت أن تروى الصحراء . . وأن توجد فها البحار والأنهار . . ولكنك لم تستطع . . ولن تستطيع . . وكل ما يقال في الأرض . . ولا أنت خلقت البذرة . . ولا أنت أنزلت المياه . . كل ما في الأمر . . أنك أعملت فكرك المخلوق من الله في المادة المخلوقة من الله . .

إذن فعملك هنا محدود . . محدود . . محدود . . ولذلك حين تقبل على الزراعة . . بجب أن تقوم باسم الله . . لو أنك لم تقل باسم الله . . لنسبت الفضل إلى غيره . . وبالله عليك لو أنك لم تبدأ باسمك أنت . . أنت لا

قدرة لك على خلق الأرض . . ولا اإنزل المطر . . ولا إيجاد البذرة . . لا قدرة لك على أن ترغم الأرض أن تنبت . . ولا أن تخلق أرضاً غير تلك التى خلقها الله لتزرعها . . ولا أنت تستطيع أن تخلق بذرة من عدم . . ولا أن تنزل الماء . . فما هي قدرتك التي تبدأ بها . . وأى قدرة تلك التي تدفعك أن تستغنى عن الله سبحانه وتعالى لتنسب الفضل إلى نفسك . . لا توجد قدرة إنسانية تستطيع أن ترغم عملا من الأعمال في الدنيا على أن ينفعل بها . .

النفس المطمئنسة

س : ما أسعد النفوس فى رأى فضيلتكم ؟
 وما تعليلكم لهذه السعادة ؟

ج: أسعد النفوس هي النفس المطمئنة . . تلك التي أعطاها الله سعادة الدنيا والآخرة . . اطمأنت إلى قوله وعدله . . وقوته وقدرته . . وعلمه ووجوده . . اطمأنت إلى أن الله حق وأن الآخرة حق . . وأن الدنيا حق . . فعملت لكل عمله . . واطمأنت إلى أن الله ينصرها لأنها اختارت الطريق الصحيح : . واطمأنت وإلى أن قضاء الله خير . . ما أعطى خير . . وما منع خير . . فالمنع رحمة لأنه بعد عن الشر أو حفظ منه . .

قضاء الله بالنسبة لهذه النفس هو خبر فى المنع وخبر فى العطاء . . وهى تؤمن أن الله يدافع عن الذين آمنوا . . وأن الله بحب عباده المؤمنين . . وأنه رحيم فى قضائه مع النفس المؤمنة . . وأنه لا يوجد ظالم أقوى من عدل الله . : ولا جبار يعلو على قدرة الله . . ولا مفسد يفلت من عقاب الله . .

.....

#### تفضيل الابن الصغير عدالة

س: لماذا خب الأب ابنه الصغير ؟ ويفضله على باقى أولاده : . هذه مشكلة كبيرة فى حدد من العائلات . . تجد الابن الأصغر أو الابنة الصغرى دائماً عند الأب والأم . : يعطيانها أكثر . . ويرعيانها أكثر من غير ها ؟ . .

ج: إن هذا عدل من الله سبحانه وتعالى . . لماذا ؟ . . لأن الأب والأم يعطيان من حناتهما ورعايتهما للابن الأصغر أكثر ممن يكبره لأنهما سبعيشان معه فترة أقل مهما طالت أو قصرت . فلنفرض أن عندى ولدين أحدهما عمره خمسة عشر عاماً يكون الأول قد تمتع برعايتي له و بما وفرته وقدمته اليه عشرين سنة . . بيها الثاني تمتع خمس عشرة سنة فقط . . أي خمس منوات أقل . . ومهما طال في العمر بعد ذلك . . فأحد الولدين قد كبر على رعايتي وعنايتي . . وإنفاقي خمس سنوات أكثر من الآخر . . حينئذ يأتي عدل الله سبحانه وتعالى ليعوض هذا الصغير الذي أخذ عدداً أقل من السنوات بجرعة أكبر من عناية الأب وحنان الأم . . حتى يكون العطاء متساوياً للائنين . . هذا بعدد السنين . . وهذا بزيادة جرعات الرعاية والحنان . . وهكذا يأني الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون العدل مطلقاً بين الأبناء . وهذه فقرباً عن هم أكبر منه ؟ .

#### صحبة الأخيار . . ومنزلتها عند الله

س: ما فائدة صحبة الإنسان للأخيار من
 عباد الله: . و لماذا فضل الله العبادة الجماعية ؟ : :

 ج: العباد في الطاعة متفاوتون قبولا. . فهناك من هو مقبول الطاعة .. ومن هو مقبول الطاعة بدرجة أقل . . ونحن بجب أن نتعلم حين نقبل طاعة الله أن تأخذ الطاعة كلها . . فلا نأخذ بعضها ونترك بعضها . . بل نطيع الله في كل شيء . . على أن هناك نفساً قوية ونفساً ضعيفة . . وجهاد النفس مستمرما دام الإنسان حياً . . وما دمنا جميعاً نجاهد . . وبعضنا أقوى من البعض الآخر في الطاعة . . فيجب ألا أغار من إنسان هو أكثر مي اجتهاداً في طاعة الله سبحانه وتعالى . . بل ألنصق به وأصادقه . . لماذا ؟ . . لأنه سيحملني معه على الطاعة . . قد نجلس فيقوم ويصلي ركعتين . . فأقوم وأصلي معه . . والذلك حين ترى عبداً مقبلا على الله . . فحاول أن توجد معه . . وأن توجد مع المخلصين لله . . لأنك حن تكون معه . . تكون موجوداً في الزمرة . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن لله ملائكة طوافة » . . أي ليس لهم عمل . . عندما ينزلون إلى الأرض . . إلا تتبع حلقات ذكر الله . . أي الأماكن التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى . . فيصعدون فيقول الله لهم . . وهو أعلم بما كان : ماذا رأيتم ؟ . . فيقولون : رأينا قوماً بجلسون في حلقة ذكر يعبدونك و محمدونك . . ويطلبون جنتك . . فيقول الله سبحانه وتعالى : أرأوها ؟ . . فيقولون : لا . . فيقول الله : كيف لو رأوها ؟ . . ثم يقول الملائكة : ويطلبون عتقهم من النار . . فيقول الله سبحانه وتعالى : أرأوها . . فيقولون : لا . . فيقول الله : كيف لو رأوها . . ثم يقول الملائكة: ويطلبون كذا . . فيقول الله سبحانه وتعالى : أشهدكم أنى قد غفرت لهم . . وهنا يقول الملائكة : يارب كان فيهم رجل لم يكن معهم . . ولكنه مر فوجدهم هكذا جالسين فجلس معهم . . فيقول الله سبحانه وتعالى : هم القوم لا يشتى جليسهم . هكذا الجماعة في الذكر وفي العلم . . وفي الصلاة تفيد العبد . . لأنه ولو

كان حتى ماراً بغير قصد . . وجلس مع هؤلاء الجالسين . . لأنه شاركهم في طاعة الله . . فالله سبحانه وتعالى يغفر له ما دام جالساً معهم . .

#### كل المال زائل إلا الصدقة

س: الحرص على المال يجعل من الناس من يمسكه ولا ينفق منه شيئاً فى وجوه البر ، ظنا منه أنه بذلك أبقى المال لورثته ولم ينقص منه شيئاً . . فأيهما أبقى للإنسان : المال الذى يتصدق به على الفقراء ؟ : ?

ج: الصدقة وحدها هى التى تبتى للإنسان . . ولنا فى رسول الله أسوة حسنة . . فقد أهديت له صلى الله عليه وسلم شاة من بعض المسلمين فطلب من عائشة أن تتصدق بها على فقراء المسلمين . . وكانت عائشة رضى الله عها . . تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . يحب لحم الكتف . . فأبقت قطعة من لحم الكتف ولم تتصدق بها . . فسألها الرسول: ماذا صنعت بالشاة ؟ . قالت : تصدقت بها وبقيت كتفها . . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . بل كلها بقيت إلا كتفها . . .

السيدة عائشة أرادت أن تقول لرسول الله . . إن كتف الشاة هي التي بقيت ولم تتصدق بها . . ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . صحح لها المنطق . . وقال لها لقد بقيت الشاة . . أي ما تصدقنا به هو الباقي . . ولكن كتف الشاة التي أبقيتها لنأكلها هي الجزء الذي ضاع لأننا سنأكله ويفي . . كل الشاه بقيت لنا إلى يوم القيامة جزاء على الصدقة . . لأن ما تتصدق به للآخرة هو الباقي وأن ما سنأكله سينتهي . . ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ( يقول الإنسان مالى . . مالى . . وهل لك من مالك ألا ما لبست فأبيت . . وأكلت فأفنيت . . وتصدقت فأبقيت ) . . أذن ما هو الباقي من المال للإنسان ؟ الصدقة وحدها . .

# محت*وبايث* الجسزءُالثّاني

|           |      |                  |         |           |     |     |      | ريسي      | <b>5</b> ( |          |           |        |
|-----------|------|------------------|---------|-----------|-----|-----|------|-----------|------------|----------|-----------|--------|
| ۳,        |      |                  |         |           |     |     |      |           |            | 4        | لمقسدم    | 1      |
| •         |      | •••              |         |           |     | ٠   | •••• | '         | سل         | مدد الر  | مة من تا  | الحك   |
| ٧         |      |                  | ·,      |           | ,   | ·   |      | · ·       | لقرآن      | نية في ا | ق الكو ا  | الحقاة |
| ٨         |      | ٠,               | .,,     | ;<br>;    | ·   |     | `,   | بث        | ملم الحد   | يات ال   | ، ونظر    | القرآذ |
| •         |      | ,<br>,           |         | ·         |     | ·   | ٠.,  | لموا      | کما زء     | القرآن   | نض في     | لا تنا |
| 11        |      |                  |         | •••       | ••• | ••• | ;    | ;         | .,         | الحرية   | دم دین    | الأسلا |
| ۱۴        |      | ·                | Ž       | ٠         |     | ••• | •    | •••       | رة الله    | أمام قد  | العقل     | عجز    |
| 17        |      | •••              |         | •••       |     |     |      |           | اسلمة      | لليات ا  | هاد الأة  | إضط    |
| ۱۸        | •••  |                  |         | •••       |     |     |      | إعان      | ، بدو ن    | لإنسانية | ندموا اا  | من خ   |
| ۲.        |      | ,,               |         |           |     |     |      |           | لمق الله   | جاز خ    | ضة وإع    | البعو  |
| ۲۳.       |      |                  |         |           |     |     |      |           |            |          | تحدى      |        |
| ¥7.       | •    | ٠                | •••     | ***       | d.  |     |      |           |            | ٠ د      | الأنابيب  | طفل    |
| YV        | ·    |                  |         | ·         | ••• |     |      |           |            | ر        | ر الرو-   | أشرار  |
| ۳.        | ويوا |                  |         |           | ·   | •   |      |           | يئة الله   | ن ومش    | ن الكود   | قوانير |
| ٣٣        | ٠    |                  | <i></i> | • • • • • | ••• |     |      | الغيب     | (يمان با   | ضية الإ  | لون و ق   | الملجا |
| ٣.        |      | ٠                |         | •••       |     | ••• | •••  |           | ڏخره       | قطة ال   | لدنيا وي  | نوم ا  |
| ۳۷,       |      |                  |         |           |     |     |      |           |            |          | الله وعب  |        |
| ۳۸,       | ;··· | ···              | ····    | 4.4.5     |     |     |      | لحقيقية . | مبادة ا-   | ية وال   | ة التقليد | العباد |
| <b>75</b> |      | iniger<br>Salper |         |           |     |     |      |           |            | 7        | م العباد  | مفهو   |

| الصفحة     | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24         | اختيار حب الله في القلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٣         | علامات المخلصين المخلص المخلصين المخلص المحلس المخلص المخلص المخلص المحلس المخلص المخلص ال |
| ٤٥         | عزة المؤمن في تذلله لله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 27         | أهل الدنيا وأهل الآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٧         | أسباب القلق والجنون في الدول المتقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11         | حراسة الله للإنسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥١.        | الحِكمة المأخودة من قصص القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4          | أسباب تخلي الله عن صاحب احدى الجنتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 00         | منزلة الرسول عند الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10         | الفطرة السليمة تهدى إلى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٧         | عبادة الأسباب وخطورتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 09         | كفالة الله بالرزق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77         | العصاه وأبوب الرحمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.5        | نعم الله ولماذ نعجز عن إحصائها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 77         | النعم تسبق ميلاد الانسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 79         | الرد على المتشككين الرد على المتشككين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٠         | المنهج قبل الحلق المنهج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>V</b> 3 | المصدر الذي يستمد منه المؤمن شجاعته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧٧         | العبودية لله والعبودية للانسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧٣         | ماذا تقول عندما تری شیئاً جمیلا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | شكر الله حجاب من المعصية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | الله أمرنا بسؤاله رغم علمه بأحوالنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧٦         | كيف نتنى الوقوع فى المحارم ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | المؤمن أذكى الناس لماذا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Y4         | عهجز الفلاسفة الفلاسفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| الصفحة     | الموضوع                                           |
|------------|---------------------------------------------------|
| ۸۰         | أعداد الأسلام يؤكدون رسالته بي وكدون              |
| <b>A</b> 1 | نظرية دارون خرافة بن بن بن ون خرافة               |
| ۸۳         | أسرار جسم الإنسان المرار جسم                      |
| ٨٤         | لماذاً نرتكب المعاصى باذاً نرتكب المعاصى          |
| ۸٥         | متى يكون المال نعمة ومتى يكون نقمة ؟              |
| ۸٦         | العمل المقبول                                     |
| ۸٦.        | تشريع الله وتشريع البشر                           |
| ۸۸         | معنی الزمن وحقیقته وحسابه                         |
| 4.         | خوف المترفين من منهج الله سب                      |
| 44         | الرد على من زعموا أن الرسول نخطىء ويصيب           |
| 91         | التبرع للحفلات الحيرية وسباق الحيل                |
| 90         | كيف تشترك الجوارح في شكر الله الجوارح في شكر الله |
| 47         | التسمية قبل بدء العمل با                          |
| 4٧         | النفس المطمئنة النفس المطمئنة                     |
| 44         | تفضيل الابن الصغير عدالة الابن الصغير عدالة       |
| 1          | كل المال زائل إلا الصدقه المال زائل إلا الصدقه    |

إنتهى الجزء الثانى ويليه الجزء الثالث إن شاء الله تعالى وقدر